## تيسير العلام ببيان ما في منتخب المغيري من الأوهام

لكاتبه الفقير إلى الله تعالى عبدالرحمن بن عبدالله بن حمود التويجري غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين

الطبعة الأولى

21211

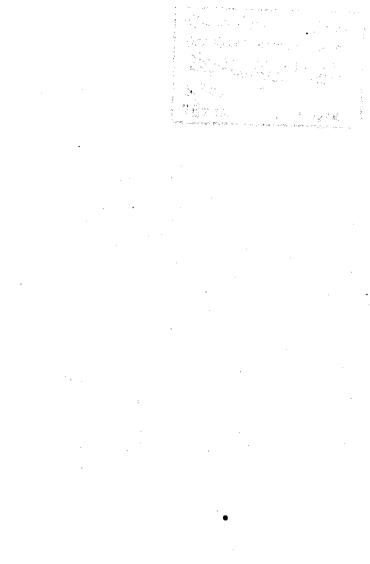

## بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محمد وآله وصحبه.

وبعد فأقول وأنا الفقير إلى الله تعالى عبدالرحمن بن عبدالله بن حمود التويجري لقد قرأت ما كتبه عبدالرحمن بن حمد المغيري من أهل بلد مرات رحمه الله تعالى في الأنساب وقد سمى كتابه المنتخب في ذكر قبائل العرب وليس الكتاب على مساه فإنه لم يذكر جميع قبائل العرب وقد رأيت فيه اضطرابا كثيراً في إلحاق كثير ممن أعرفهم من قبائل العرب المتأخرين بغير قبائلهم من العرب المتقدمين وغير ذلك مما سأنبه بغير قبائلهم من العرب المتقدمين وغير ذلك مما سأنبه عليه إن شاء الله تعالى وقد نسب كثيراً من القبائل العدنانية إلى القبائل القحطانية لمجرد مشابهة الأسهاء العدنانية إلى القبائل القحطانية لمجرد مشابهة الأسهاء

وما لا أعرفه من أنساب الناس وإلحاق بعض القبائل المتأخرة بالقبائل المتقدمة مما لم أنبه عليه أكثر مما أعرفه ولكن سأنبه بعض التنبيهات على من أعرفه من القبائل الذين نسبهم المؤلف إلى غير قبيلتهم وغير ذلك من الاستدراكات على بعض الأخطاء.

ففي صفحة (٤) وصفحة (٥) من الطبعة الثانية قال المؤلف: نوح بن مالك إلخ والمعروف لامك كما ذكره ابن كثير عن محمد بن إسحاق وغيره وفي تفسير البغوى لملك.

وفي صفحة (٦) وصفحة (٨) من الطبعة الثانية قال المؤلف: وولد لإبراهيم إسماعيل عليهما السلام وهو الذبيح في بعض الأقوال قلت بل هو الصحيح من الأقوال قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى ولا يصح سواه قلت وعليه يدل القرآن فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة الذبيح في سورة الصافات قال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين فالبشارة بإسحاق كانت بعد ذكر الذبيح وقصته فالبشارة بإسحاق كانت بعد ذكر الذبيح وقصته

فدلت الآيات على أن المبشر به غير المأمور بذبحه، قال ابن القيم رحمه الله في الهدي وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها وسمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول هذا القول متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكـره وفي لفظ وحيده ولا يشـك أحد من المسلمين وأهل الكتاب أن إسماعيل عليه السلام هو بكر أولاده والـذي غر أصحـاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم اذبح ابنك إسحاق قال وهذه زيادة من تحريفهم وكذبهم لأنها تناقض قوله اذبح بكرك ووحيدك ولكن اليهود حسدت بني إسهاعيل على هذا الشرف وأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم ويحتــازوه دون العرب ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله إلى أن قال ابن القيم رحمه الله وأيضا فلا ريب أن الـذبيح كان بمكـة ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بها كها جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي

الجهار تذكيراً لشأن إسهاعيل وأمه وإقامة لذكر الله. ومعلوم أن إسهاعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسهاعيل عليهها السلام وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسهاعيل عليهها السلام زمانا ومكانا ولو كان الذبيح بالشام كها يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا مكة. انتهى .

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره على قوله تعالى فبشرناه بغلام حليم وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام وهو أكبر من إسحاق عليه السلام باتفاق المسلمين وأهل الكتاب بل في نص كتابهم إن إسماعيل عليه السلام ولد ولإبراهيم عليه السلام ست وثمانون سنة وولد إسحاق وعمر إبراهيم عليه السلام السلام تسع وتسعون سنة وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح وحيده وفي رواية بكره فاقحموا ههنا كذبا وبهتانا إسحاق ولا يجوز هذا لأنه

خالف لنص كتابهم وإنها اقحموا إسحاق لأنه أبوهم وإسهاعيل أبو العرب فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك يعني الذي ليس عندك غيره فإن إسهاعيل كان ذهب به وبأمه إلى مكة وهو تأويل وتحريف باطل فإنه لا يقال وحيدك إلا لمن ليس له غيره وأيضاً فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار.

وروی ابن جریر عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه قال: المفدي إسهاعيل عليه السلام وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود وعن مجاهد عن ابن عمر رضى الله عنهما قال الذبيح إسهاعيل، وقال محمد ابن إسحاق عن الحسن بن دينار وعمرو بن عبيد عن الحسن البصري: أنه كان لا يشك في ذلك أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل عليه السلام، قال ابن إسحاق: وسمعت محمد بن كعب القرظى وهو يقول: إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من ابنيه إسهاعيل وإنا لنجد ذلك في كتاب الله تعالى قال الله تعالى: ﴿وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين﴾

ويقــول الله تعــالي: فبشرنــاهــا بإسحــاق ومن وراء إسحاق يعقوب يقول: بابن وبابن ابن فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من الموعد بها وعده وما الذي أمر بذبحه إلا إسهاعيل، قال ابن إسحاق: سمعته يقول ذلك كثيراً، وقال ابن إسحاق عن بريدة الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبدالعزير رضي الله عنه وهو خليفة إذ كان معه بالشام فقال له عمر إن هذا الشيء ماكنت أنظر فيه وإني لاراه كما قلت ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام وكان يهودياً فأسلم وحسن إسلامه وكان يرى أنه من علمائهم فسأله عمر رضى الله عنه عن ذلك قال محمد بن كعب وأنا عند عمر بن عبدالعزيز فقال له عمر: أي ابني إبراهيم أمر بذبحه فقال إسهاعيل والله ياأمير المؤمنين وإن يهود لتعلم ذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكره الله عنه لصبره لما أمر به فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق أبوهم انتهى وأيضاً فإن عبدالله بن سلام

رضى الله عنه أفضل من أسلم من أحبار يهود وهو من ذرية يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ويقول إن الذبيح إسمالعيل عليه الصلاة والسلام ذكر القول عنه بذلك ابن الجوزي في التبصرة وقد أقر ﷺ قول من قال له يا ابن الذبيحين والمراد بهما إسماعيل عليه الصلاة والسلام وعبدالله بن عبدالمطلب والد النبي على حين نذر أبوه عبدالمطلب لئن سهل الله عليه زمزم ليذبحن أحد ولده فخرج السهم على عبدالله فمنعه أخواله وقالوا: افد ابنك بهائة من الإبل ففداه بهائة من الأبل وقال عبدالله بن الأمام أحمد رحمها الله تعالى: سألت أبي عن الذبيح هل هو إسهاعيل أو إسحاق فقال: إسماعيل ذكره في كتـاب الزهد وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال ابن كثير: وروي عن على وابن عمر وأبي هريرة وابي الـطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد بن حبــير والحسن ومجماهد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح رحمهم الله أنهم

قالوا: الذبيح إسماعيل انتهى. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سفيان حدثنا منصور عن خاله مسافع عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا قالت: أرسل رسول الله عليه إلى عشمان بن طلحة رضى الله عنه وقالت مرة أنها سألت عثمان لِمَ دعاك النبي ﷺ قال: قال لي رسول الله ﷺ إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت فنسيت أن آمرك ان تخمرُّهما فخمّرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي قال سفيان لم يزل قرنيا الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت فاحترقا. قال ابن كثير رحمه الله وهذا دليل مستقل على أنه إسهاعيل عليه الصلاة والسلام فإن قريشا توارثوا قرني الكبش الذي فدي به إسماعيل عليه الصلاة والسلام خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل إلى أن بعث الله رسوله ﷺ وقال البغوي: رحمه الله في تفسيره ومن الدليل على أن الذبيح إسهاعيل عليه الصلاة والسلام أن قرني الكبش كانا منوطين بالكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق البيت واحترق القرنان في أيام

ابن الزبير والحجاج قال الشعبي: رأيت قرني الكبش منوطين بالكعبة وعن ابن عباس رضى الله عنها قال والذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكعبة وقد وحش يعنى يبس. وقال الأصمعي: سألت أباعمرو بن العلاعن الذبيح إسحاق كان أو إسهاعيل فقال يا أصيمع اين ذهب عقلك متى كان إسحاق بمكة إنها كان إسهاعيل بمكة وهو الذي بني البيت مع أبيه انتهى. قلت: وقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد فاران وينظر في أمرهما ويركب سريعا على البراق كما ورد بذلك الحديث وقد رد ابن كثير رحمه الله في تفسيره ما ذهب إليه ابن جرير أنه إسحاق فقال بعد أن ذكر ما استدل به فقال: هذا ما اعتمد عليه في تفسيره وليس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم بل هو بعيد جدا انتهى.

في صفحة (١٢) و (١٨) قال: حدثنا أبو كريب أبـوأسـامـة وصـوابـه كما في تفسير ابن جرير حدثنا أبوأسامة.

وفي صفحة (١٤) و (٢٠) من الطبعة الثانية قال أبومحمد بن حزام صوابه ابن حزم: وهذا الكلام له في جمهرة أنساب العرب.

وفي صفحة (١٨) و (٢٦) من الطبعة الثانية قال: ومَلكَ من شعوب قحطان من بني زيدان بن يعرب بن أبين بن زهير المتقدم ذكره إلخ في الكلام بعض الخلل ولعله وملك من شعوب قحطان من بني زيدان بن يعرب أبين بحذف ابن كما يدل عليه سياق الكلام بعد هذا وهو قوله وأبين هذا الذي تنسب إليه العرب باليمن ولعله تنسب إليه عدن أبين باليمن. . . وفي الصفحة المذكورة وهي صفحة ٢٧ من الطبعة الثانية في ذكر الحارث جد الملوك التبابعة قال: وهو أول ملك اخترع الدروع لأصحابه وألبسهم إياها قلت: إن كان المراد أنه اخترعها صفائح كما كانت قبل داود عليه السلام فذلك ممكن كما قال أبو ذؤيب الهذلي:

وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تُبَع

أما الدروع المعهوده التي هي مسرّدة فأول من عملها داود عليه السلام قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ﴿وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنت شاكرون ﴾ وقال تعالى: ﴿ولقد آتينا داود منا فضلا ياجبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحاً إني بها تعملون بصير، قال ابن جرير بإسناده عن قتادة في قوله تعالى: ﴿وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، قال: كانت قبل داود صفائح قال: وكان أول من صنع هذه الحلق وسرّد داود عليه السلام انتهى. وقال الحسن البصري وقتادة والأعمش على قوله تعالى: وألنا له الحديد كان لا يحتاج أن يدخله نارا ولا بضربه بمطرقة بل كان يفتله بيده مثل الخيوط وقد قال كعب بن زهير رضي الله عنه:

شُم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل

وفي صفحة (٢١) و (٣٢) من الطبعة الثانية في ذكر من بنى سد مأرب فقال ويقال: إن الذي بناه حمير وهو أبو القبائل اليهانية، قلت: ليست القبائل اليهانية كلهم من حمير فهو أبو القبائل الحميرية.

وفي صفحة (٢٥) و (٣٨) قال المؤلف: وذكروا أن الملوك من حمير وكهلان لم تزل تتوقع ظهور رسول الله ﷺ وتوصى بالطاعة له والإيهان به والجهاد معه والقيام بنصرته من ذلك العصر إلى ظهور رسول الله ﷺ فكانوا له حين بعث من أحرص الناس على نصرته وطاعته فمنهم من سمع وصدق ومنهم من راه ونصره إلى أن قال نطق بذلك الكتاب المبين في قوله جل شأنه: ﴿والدِّين تبوأوا الدار والإِيهان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الآية، قلت: إن هذه الآية نزلت في الأنصــار أهل المدينة وليس المراد بها قبائل اليمن كلهم في اليمن وغيره من النازحين عنه فمنهم من أطاع وقبـل ما جاء به الـرســول ﷺ كالأنصار وغـيرهـم ومنهم من لم يجب الـرسـول ﷺ كغساسنة الشام اللذين حاربوا الرسول ﷺ وأزد عمان الذين

ارتدوا بعد وفاة الرسول على واكيدر دومة والذين ارتدوا مع الأسود العنسي وغيرهم والمقصود أن كلام المؤلف ليس على إطلاقه واحتجاجه بالآية ليس المراد بها قبائل اليمن كلهم بل هي في الأنصار. قال في حاشية الطبعة الثانية إن استدلاله بأن هذه الآية في أهل اليمن استدلال بغير دليل.

وفي صفحة (٢٩) و (٤٥) قال المؤلف ثم انتقل الملك من رهط بلقيس إلى زرعة بن كعب وهو حمير الأصغر أبوه عبدشمس هو سبأ الأصغر قال في حاشية الطبعة الثانية: أبوه البعيد لا المباشر إن بينها كما رأيت سبعة أجداد والمعروف أن سبأ الأصغر هو أخو زرعة بن كعب لا عبدشمس الذي هو جده الثامن.

وفي صفحة (٢٩) و (٤٦) قال: وأما التبابعة فلم يكن لهم ضبط وقد ضاع أكثر أخبارهم وقد ذكر أبو سعيد ونقله من كتب مؤرخي الشرق أن أول ملوك التبابعة الحارث وهو الرائش ثم ابنه الصعب وهو ذو القرنين ثم ابنه أبرهة ذو المنار ثم عمرو ذو الأذعار قال في التيجان إن حمير خلعوه وملكوا شرحبيل ثم الهدهاد ثم ابنته بلقيس إلخ قال في حاشية الطبعة الثانية لما تكلم يعني المؤلف عن عمرو ذي الأذعار قبل تسع صفحات ذكر أنه ملك خساً وعشرين سنة وأنه خلفه بعد موته ابناه تبع في الملك ورفيده في الوزارة فمتى حصل هذا الخلع الذي يتحدث عنه الآن ومن الذي خلعه اتبع ابنه كها ذكر سابقاً أم شرحبيل كها يقول الأن.

وفي صفحة (٣٠) و (٤٨) في ذكر سيف بن ذي يزن قال وكان من أمره لما وفد عليه عبدالمطلب بن هاشم وأمية بن عبد مناف إلىخ صوابه امية بن عبدشمس بن عبدمناف وقد نبه عليه في حاشية الطبعة الثانية.

وفي صفحة (٣٥) و (٥٦) جزم المؤلف بأن قضاعة من حمير من قحطان وهذا فيه اختلاف بين علماء النسب فقيل: إنهم عدنانيون قال ابن عبدالبر وعليه

الأكثرون ويروى هذا عن ابن عباس وابن عمرو جبير بن مطعم رضي الله عنهم وهو اختيار الزبير بن بكار وعمه مصعب الزبيري وابن هشام ويقال إنهم لن يزالوا في جاهليتهم وصدر من الإسلام ينتسبون إلى عدنان فلما كان في زمن خالد بن يزيد بن معاوية وكانوا أخواله انتسبوا إلى قحطان فقال في ذلك اعشى بنى ثعلبة:

أبلغ قضاعة في القرطاس أنهم لولا خلائف آل الله ما عتقوا قالت قضاعة إنا من ذوي يمن

والله يعلم ما بروا وما صدقوا قد ادّعوا والداما نال أمهم قد يعلمون ولكن ذلك الفرق

والقول الثاني أنهم من قحطان وهو قول ابن إسحاق والكلبي وطائفة من أهل النسب. وقال محمد ابن سلام البصري: النسابة العرب ثلاثة جراثيم العدنانية والقحطانية وقضاعة قيل له: فأيها أكثر

العدنانية أو القحطانية؟ فقال: ما شاءت قضاعة إن تيامنت فالقحطانية أكثر وإن تمعددت فالعدنانية أكثر وهذا يدل على أنهم يتلومون في نسبهم ذكره ابن كثير في تاريخه. وقد قال جميل بن معمر:

أنا جميل في السنام من معد في الذروة العلياء والركن الأشد

ومعلوم أن جميل بن معمر عذري قضاعي يزعم أنه من معد وقال ابن هشام في السيرة قال ابن المحاق: فولد معد بن عدنان أربعة نفر نزار بن معد وقضاعة بن معد وكان قضاعة بكر معد الذي به كان يكنى فيها يزعمون وقنص بن معد وإياد بن معد.

قوله في صفحة (٣٦) و (٥٨) ورزاح الذي أخرج خزاعة من مكة وملك أخاه قصي بن كلاب على مكة قلت إن رزاحا هو أخو قصي لأمه وهو من قضاعة وليس هو الذي حارب خزاعة وملك أخاه قصيا كها ذكره المؤلف ولكنه أمده بقومه وقصي هو الذي جمع قبائل قريش وحارب خزاعة حتى أخذ ولاية مكة منهم وهو الذي يقول فيه القائل:

قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائـل من فهـر

وقصته مع أبي غبشان رئيس خزاعة معلومة فإنه لما شرب وسكر باع مفاتيح الكعبة على قصي بزق خمر فضربت العرب المثل به فقالوا أخسر من صفقة أبي غبشان. ونقل ابن كثير في تاريخه عن الأموي عن الأشرم عن أبي عبيده عن محمد بن حفص أن رزاحا إنها قدم بعد ما نفى قصي خزاعة والله أعلم.

وقوله في صفحة (٣٧) و (٦٠) من الطبعة الثانية في ذكر قضاعة ومن بطون قضاعة بنو ثور ثم قال ومن بني ثور عرينة وعرينة هذا بطن من بني ثور العرينات المعروفين في سبيع ثم جعل بني ثور الذين في نجد ومع سبيع بالحلف من ثور قضاعة وهذا غلط ظاهر وخلط في الأنساب. فإن المؤلف إذا وجد اسها من قبيلة قحطانية ووجد ما يشبهه من القبائل العدنانية جعلهم من قحطان فإن المشهور والمستفيض أن بني

ثور الذين في نجد ومع سبيع بالحلف الذين منهم آل جراح أهل عنيزة الذين منهم آل سُليم أمراء عنيزة وغيرهم في كثير من بلاد نجد فهم من قبائل الرباب من ذرية عبد مناة بن أد وهم في العداد يذكرون من تميم وليس من تميم نفسه ولكنهم أبناء عم تميم كما قال جرير:

يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا يعدون الرباب وآل سعد وعمرا ثم حنظلة الخيارا

وقد ذكر المؤلف أن آل سليم أمراء عنيزة من ثور قضاعة وليس هذا بصحيح فإنهم من ذرية زهري بن جراح الثوري الربابي الذي أنشأ بلد عنيزة وذلك في حدود سنة ٦٣٠ ستائة وثلاثين، قال الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع إن الموجودين الآن من ذريته إذ أغلبهم بينهم وبينه ثلاثة وعشرون أبا والرباب هم تيم وعدي وعوف وهم عكل والأشيب وثور لأن تيما

وعديا وثورا وعوفا والأشيب وبني ضبه بن إد غمسوا أيديهم في الرب وتحالفوا على بني تميم فسموا الرباب بذلك وقد خرجت عنهم بنو ضبه واكتفت بعددها. وأما العرينات الذين في نجد ومنهم أهل رغبة والعطار وغيرهم في كثير من بلاد نجد ومنهم آل شويه من بوادي سبيع فإنهم بطن من عرينة من التيم من الرباب وليسوا من بني ثور من قضاعة كها ذكر المؤلف وقد دخلوا هم وبنو ثور البذين من الرباب مع سبيع بالحلف وقــد رأيت في بعض التواريخ وهو المعروف عند أهل النسب من أهل نجد أن أهل عنيزة ال جراح ومن يلتحق بهم هم بنو ثور بن عبدمناة بن إد أحد بطون الرباب وأخوتهم عكل أهل أشيقر انتهى. قلت: إن بني عكل كانوا في أشيقر قبل الوهبة وقد ذكر الحسن بن عبدالله الأصفهاني (لغده) أن أشيقر من منــازل الــربــاب وذكــر في التــاريخ المذكور أن العرينات كانوا أولا بالقصب بالعود المعروف بالوشم ثم عمروا رغبة والعطار من وادي الفقي بسدير وهم العرينات المعروفون اليوم منهم الشيخ قاضي الفارة

أيام عمارتها وهو إسماعيل بن رميح بن جبر بن عبدالله بن حماد بن عريض بن محمد بن عيسى العريني التيمي من بني التيم وباديتهم مع سبيع حلفاء لهم كما أن إخوتهم بني ثور حلفاء لسبيع وليسوا منهم بالنسب وبـادية بني عُكل العكالي مع بريه انتهي. قلت إن بادية بني عكل الآن مع الدياحين والدياحين من بريه وبريه اسمَ حلف لا اسم نسب. وأما حاضرتهم فقد ذكر منهم أناس في الرس من بلاد القصيم. والشيخ إسماعيل بن رميح المتقدم ذكره له كتاب قد اشتهر باسم مجموع ابن رميح ومن ذريتـه الشيخ حمد بن فارس العالم المشهور المتوفى في بلد الرياض سنة ١٣٤٥. وتما يدل على أن العرينات أهـل نجـد حاضرتهم وباديتهم من الرباب أن حفر الرباب المعروف في الجاهلية وهو المعروف الآن بحفر العتك للعرينات الذين منهم آل شويه إلى زماننا هذا.

وفي صفحة (٤٤) و (٧٤) قال: ومنهم الرواجح سكنة البربر لعل صوابه المبرز وقوله ومنهم آل ذكري صوابه زكري بالزاي.

وفي صفحة (٤٥) و (٧٥) ذكر جملة من أفخاذ السهول ونسبهم إلى قضاعة وقد ذكرهم في صفحة (١٣٥) و (٢١٤) مع بعض قبائل سبيع بضم السين ونسب الجميع إلى همدان متوهماً أن سبيعاً بضم السين من قبيلة سبيع بفتح السين القبيلة الهمدانية وقضاعة ليست من همدان وقد نبهت على ذلك في التعليق على صفحة (١٣٥) و (٢١٤) كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وفي صفحة (٧٨) و (٧٨) قوله ولى أخاه جرهم صوابه جرهما لأنه ليس بممنوع من الصرف. وفي الصفحة المذكورة في ذكر جرهم فمن ذلك قوله وكانت جرهم في الحجاز وكانوا بطونا وقبائل وكانوا سكان مكة وكانوا باليمن فلما ملك يعرب بن قحطان ولى أخاه جرهما على الحجاز قلت إن هذه العبارة غير منتظمة فلو قال وكانوا من قحطان من أهل اليمن ولكن لما ملك يعرب بن قحطان ولى أخاه جرهما على الحجاز ثم كانوا بطونا وقبائل وكانوا سكان مكة الحجاز ثم كانوا بطونا وقبائل وكانوا سكان مكة الاستقام الكلام. ثم ذكر الذين كانوا ملوكا بمكة

فذكر منهم عبد المسيح بن عبد المدان ثم ذكر أيضاً عبد المسيح بن مضاض والمؤلف قد نقله عن غيره ولكن فيه نظر فإن اسم عبدالمسيح لا يسمي به إلا النصارى ولا نعلم أن أهل مكة الأولين والآخرين اعتنقوا دين النصرانية إلا ما كان من ورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث وعبدالله بن جحش فإنهم دخلوا في النصرانية وبعث النبي ﷺ وورقة حي فأسلم ومن زمن إسماعيل عليه الصلاة والسلام إلى أن تولى عمرو ابن لحي الخزاعي مكة وأهل مكة على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وولاية عمرو بن لجي على مكة كانت بعـد جرهم وهو الذي غيّر دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونصب الأصنام في العرب وقد قال النبي على: إنى لأعرف أول من سيب السوائب وأول من غيّر دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا: ومن هو يارسول الله؟ قال: عمرو بن لحي اخو بني كعب لقد رأيته يجر قصبه في النار تؤذي رائحته أهل النار الحديث فتبين أن تسمية عبدالمسيح في جرهم ليست بصحيحة . وفي صفحة (٤٩) و (٨٢) في ذكر مالك بن زيد ابن كهلان ابن كهلان قال: ثم جرّد ابنه إدد بن زيد بن كهلان وهو أبو طي ومذحج قال في حاشية الطبعة الثانية الضمير في ابنه يعود إلى مالك ومع ذلك يقول إدد بن زيد ثم إن أبا طي ومذحج هو إدد بن زيد بن يشجب ابن عريب بن زيد بن كهلان كها أن ربيعة جد همدان ليس ابن مالك وإنها هو ربيعة بن زيد بن كهلان.

وفي صفحة (٥٠) و (٨٣) قوله من نجران وتشلب وبشه والخوا لعل صوابه تثليث وبيشه والجوف كما هو معروف من بلاد اليمن وفي الصفحة المذكورة قال المؤلف: ثم إن نبتاً أوصى ابنه ثورا قال في الحاشية وعند البغدادي ليس بثور ولكنه غوث قلت ويؤيده تتمة الكلام بقوله وذكروا أن الغوث.

وفي صفحة (٥٤) و (٩٠) من الطبعة الثانية قال وأما من سكن العراق فجزيمة بن الوضاح قال في الحاشية ليس بالزاي وما هو ابن الوضاح بل هو جذيمة الوضاح ويقال له أيضاً جذيمة الأبرش وإنها

قيل له الأبرش والوضاح لبرص كان به وكان يعظم أن يسمى بذلك.

وفي صفحة (٥٥) و (٩١) من الطبعة الثانية قال أما خزاعة فغلبت جرهم على مكة صوابه جرهما. وفي الصفحة المذكورة قال: وأما ولد عمروبن المناذرة وفي الصفحة المذكورة قال: وأما ولد عمروبن عامر لعل صوابه وأما عمرو بن عامر بدون ذكر ولد كما يدل له الكلام بعد صفحة.

وفي صفحة (٥٨) و (٩٧) ذكر عمرو بن هند صاحب العراق وهو من المناذره ثم ذكر أن ابنه الأهيم أبو جبلة صاحب الشام وأبو جبلة اسمه الأيهم ثم ذكر بعد الأهيم جبلة بن الأيهم الغساني صاحب الشام فخلط المناذرة أهل العراق مع الغساسنة أهل الشام وقال في عمرو بن هند: إنه عمرو بن هند بن عوف الشيباني وليس كذلك وإنها هو عمرو بن المنذر وينسب إلى أمه هند وليس هو من بني شيبان وإنها هو من المناذرة أهل الحيرة من لخم وقد اعترض على

المؤلف صاحب حاشية الطبعة الثانية فقال ما دخل عمرو بن هند هنا وإنها هو من ملوك الحيرة وما دخل شيبان بغسان وعمرو بن هند قد يسمى محرقاً لما فعل يوم أواره من تحريق بني تميم وإن كان يغلب عليه مضرط الحجارة والمشهور بالمحرق من المناذرة وهو امرؤ القيس الثاني أما من الغساسنة فالمسمى بالمحرق هو المنذر الأكبر لتحريقه الحيرة وقد وهم المؤلف كثيراً في تعداد الغساسنة أسهاء وعددا فعدد ملوكهم ثلاثين ملكاً.

وفي صفحة (٥٧) و (٩٧) ذكر المؤلف أن جبلة بن الأيهم كان ملكاً على غسان وأن رسول الله على بعث وجبلة ملك على الشام وتوفى رسول الله على وجبلة ملك على الشام قلت قد اعترض صاحب حاشية الطبعة الثانية على ذلك بأن رسول الله على أرسل شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني وهو الحارث الأعرج وشتان ما بينه وبين جبلة قلت إن رواية ابن إسحاق أن النبي على بعث شجاع قلت إن رواية ابن إسحاق أن النبي على بعث شجاع

بن وهب إلى المنذر بن حارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق وهو كذلك عند ابن هشام وفي رواية له أخرى أنه بعثه إلى جبلة بن الأيهم.

قوله في صفحة (٦٠) وصفحة (١٠٠) من الطبعة الشانية ومنهم زيد بن عاصم قال في حاشية الطبعة الثانية: إنها هو عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أحد أصحاب الرجيع.

وفي صفحة (٦٢) و (١٠٤) ذكر المؤلف أن اسم أي الدرداء عبدالله بن زيد الذي أري الأذان قلت: إن اسم أبي الدرداء عويمر وليس هو الذي أري الأذان وإنها الذي أريه عبدالله بن زيد الأنصاري وهو غير أبي الدرداء وفي الصفحة المذكورة ذكر في حاشية الطبعة الثانية على قوله ومن بطون الخزرج بنو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج التبس عوف بعوف وقال في الحاشية على قوله بعده في الصفحة المذكورة وعمر بن الخاشية على قوله بعده في الصفحة المذكورة وعمر بن النعان رأس الخزرج قال أوهام بعضها فوق بعض

فليس بعمر بل عمرو وما هو بعمرو بن النعمان بل النعمان بل النعمان بن عمرو ولم يكن رأس الخزرج إذ رأسهم سعد بن عباده وإنها كان حامل الراية يوم أحد.

وفي صفحة (٦٣) و (١٠٥) قال المؤلف: وبنو زريق بطن من عامر بن زريق بن حارثة بن مالك بن عضب بن جشم بن الخزرج قال في الحاشية: هو عند البغدادي حارثة بن مالك بن غصب ولو زان الآي في السطر الثاني إنها هو بالذال وهو لو ذان بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس.

وفي صفحة (٦٣) و (١٠٦) قال المؤلف: ومعاذ ابن عمرو بن الجموح الذي قطع رجل أبي لهب صوابه أبي جهل.

وفي صفحة (٦٤) و (١٠٧) قال المؤلف: ومنهم أي من خزاعة عبدالله بن طاهر الخزاعي وزير المأمون ابن هارون الرشيد وهو الذي قام بحرب الأمين حتى قتل قال في الحاشية: إن الذي قام بحرب الأمين ليس عبدالله بن طاهر بل أبوه طاهر بن الحسين وهما من

الفرس وإنها كانا خزاعيين بالولاء، وفي الصفحة المذكورة قال: ويقال إن بني إياس أهل عهان وعمن ينتسبون في إياس بن قبيصة الطائي، لعل الواو زائدة، وفي الصفحة المذكورة قال: ومن بني كزيز هذا الكرزان البطن المعروف من القوم. صوابه البقوم. وفي الصفحة المذكورة قال ومن الكرزان المقطعة. صوابه المقطه، وفي الصفحة أيضاً قال: والروسان جماعة من كابل صوابه جماعة ابن كامل. وفي الصفحة أيضاً قوله: والخجان، صوابه الخمجان.

وفي صفحة (٦٥) و (١٠٩) قال: ومنهم بديل بن ورقاء الذي كتب إليه النبي ﷺ صوابه كتب له.

وفي صفحة (٦٨) و (١١٣ قال: ومن بطون الأزد شنوءه وهم من بني معاوية بن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عشمان بن نصر بن الأزد قال في الحاشية على قوله: ابن الأزد بن هنا بمعنى من وإلا فنصر المذكور غير نصر بن الأزد إذ هو جده وبينها كثير فنصر أبو عثمان هو نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد وفي الصفحة المذكورة قال ومنهم الغطريف الأكبر قال في الحاشية: في الأصل القطريف وهو تصحيف إذ هو الغطريف الأصغر بن الغطريف الأكبر بن يشكر بن منشر بن صعب بن دهمان بن نصر بن زهران. وفي الصفحة المذكورة قوله: ومنهم الجحد صوابه الجعدة.

وفي صفحة (٦٩) و (١١٥) على قوله بنو كرد بن على بن عمرو: قال في الحاشية: علي ههنا مقحمة إقحاماً وإلا فهو كرد بن عمرو بن عامر وكون كرد هذا من العرب لا يمارى به ولكن دعوى أن الأكراد من ذريته دون إثباتها خرط القتاد. والأكراد أنفسهم يعلمون هذا وإن حاول شاعرهم أن يستغل التشابه اللفظى بين أكراد وكرد هذا فقال:

لعمرك ما الأكراد أبناء فارس

ولكنه كـرد بن عمـرو بن عامر

والأكراد ينتسبون إلى قبائل مشهورة في بلادهم.

وفي صفحـة (٧٤) و (١٢٥) ذكر أن بني عرينة بطن من بجيلة فقال: ومنهم الرهط الذين قدموا على رسول الله ﷺ فبعث بهم إلى إبل الصدقة الخ ما ذكره المؤلف أنهم من بجيلة وهذا رواه ابن جرير عن أنس رضي الله عنه ولكن روى البخاري عن أنس رضى عنه أن نفراً من عكل ثمانية وفي رواية للبخاري ومسلم من عكل أو عرينة وقال سعيد عن قتادة من عكل وعرينة وروى ابن جرير عن أنس رضى عنه قال: كانوا أربعة نفر من عرينة وثلاثة نفر من عكل فمن هذه الروايات التي فيها ذكر عكل دليل على أن عرينة المذكورين معهم هم عرينة الرباب لا عرينة بجيلة لأن عكلا وعـرينـة بنـو العم ومتقـاربون في المنـزل، فإن عكلًا: كما ذكر أهل الأخبار كانوا فيما سبق في أشيقر من بلاد الوشم قبل الوهبة. وعرينة كانوا في العود من أرض القصب في الوشم من بلاد نجد وقد ذكر البتي في مؤلفه في الأنساب مثل ما ذكر المؤلف ولكن ما ورد في الحديث الصحيح من عكل أو عرينة وفي الحديث الآخر أربعة نفر من عرينة

وثلاثة نفر من عكل دليل على أنهم من عرينة الرباب لأن عكلًا بنو عمهم من الرباب أيضاً.

وفي صفحــة (٧٥) و (١٢٦) فيها نقله عن أبي عبيده أن أكلب من ربيعة بن نزار ثم رد المؤلف ذلك محتجا بقول البتي في كتابه تذكرة الألباب بأصول الأنساب فإنه ذكر أن أكلب من خثعم ولم يذكر غير ذلك قلت وهذا فيه خلاف فقد قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب أن أكلب دخلوا في بني خثعم فقالوا أكلب بن ربيعة بن عفرس وقد ولد عفرس ناهسا وشهـران انتهى وكـذلك بنو عنز بن وائل إخوة بكر وتغلب فقد دخلوا مع قبائل اليمن بالحلف والمصاهرة قال ابن حزم بنو عنز بن وائل بجهة الجند من اليمن ذو عدد عظيم يبلغون عشرة الآلاف أخبرني أبو سالم الشيباني الأنباري الشاعر أنه رآى دارهم باليمن وأنهم أزيد من ثلاثين ألفاً انتهى وقد حدثني بعض من اتصل بهم وببعض أمرائهم قرب بيشة وأنهم ينتسبون إلى وائل. وفي الصفحة المذكورة قال المؤلف: فهؤلاء بنـو أكلب ومنهم ومن بطون حلف لعل لفظة منهم

زائدة أو سقط بعدها كلام وقد نبه على ذلك في الحاشية.

وفي صفحة (٧٨) و (١٣٠) ذكر المؤلف أن أياس ابن قيبصة الطائي قائد العرب والفرس على بني شيبان قلت: بل هو قائد لجيش كسرى لا للعرب على بكر بن وائل يوم ذي قار والعرب الذين معه ليس لهم حل ولا عقد وإنها هم من جند كسرى من المرتزقه وقد أثمرت قيادته الفشل والهزيمة وهرب خوفاً من كسرى بعد الوقعة إلى عين التمر غربي العراق وكانت وقعة يوم ذي قار بعد البعثة وقد روي أن النبي على قال: هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم بفوارس من ذهل بن شيبان وبي نصروا.

وفي صفحة (٨٢) و (١٣٧) قال: ومن بطون ثعل بنو معاوية بن بني عمرو إلخ قال في الحاشية لعل بني هنا زائدة وفي الصفحة المذكورة قال وأبناءه الذين مدحهم أبو تمام والبحتري في خلافة الفاطميين قال في الحاشية: مات أبو تمام سنة ٢٢٨ مائتين وثمان وعشرين والبحتري سنة ٢٨٣ مائتين وثلاث وثهانين والفاطميون إنها استحلوا مصر في سنة ٣٥٨ ثلاثمائة وثهان وخمسين.

وفي صفحة (٨٣) و (١٣٩) قال المؤلف: البطن الثاني ومن شمر آل أسلم صوابه البطن الثاني من شمر آل أسلم وفي الصفحة المذكورة ذكر المؤلف أن معاوية ابن الحارث سيد بني جنب وهـ والذي استجار به مهلهل تزوج ابنة مهلهل واسمها عبيدة فولدت له ضيعها ومن بني ضيغم عبده الذين في شمر قلت إن كان ما ذكره المؤلف صحيحاً فليست عبدة من صميم طى وإنها هم من مذحج أخى طي الذين منهم بنو جنب الذين منهم بنو عبيده وعندي في هذا نظر فإن بني عبدة ينتسبون إلى شمر التي هي قبيلة من قبائل طي وطي كانت منــازلهم في اليمن فخرجوا على أثر خروج الأزد منه فنزلوا سميرا وفيدا في جوار بني أسد وقد غلبوا أسداً على أجا وسلمي. وأما بنو جنب الـذين منهم بنـو عبيدة فهم من مذحـج أخي طي ويؤيد ما ذكرته أن طيا كانت في نجد قبل حرب

البسوس التي نزح بعدها مهلهل إلى اليمن وزوج ابنته عبيدة بمعاوية بن الحارث سيد بني جنب وقد قاتلت طي مع كليب قبائل اليمن قبل أن يذهب مهلهل إلى اليمن ويزوج ابنته عبيدة بمعاوية بن الحارث سيد بني جنب وقــد ذكــر بعض أهل النسب أنه خلف على عبيدة بعد معاوية روح بن مدرك بن عبدالحميد بن مدرك جد آل ضيغم بن منيف وقيل إنهم من نزار من عنز بن وائل دخلوا في نسب جنب لأن أمهم عبيدة والظاهر أن عبدة الذين في شمر ينتسبون إلى عبدة بن امری، القیس بن زید بن عبد رضا بن جذیمه بن

وفي صفحة (٨٥) و (١٤١) قال المؤلف: وممن ينتسب إلى شمر الشلاحي من بني عبدالله من عبادلة مطير قلت في هذا نظر فإن الشلاحي نسبة إلى شالح الندي ينتسب إليه الضبيطي والرحيمي والقعياني والقميشي والمايقي والشلاحي من بني عبدالله بن غطفان وسيأتي ذكرهم في التنبيه على ما في صفحة (١١٨) من الطبعة الأولى وقد ذكرت ما ذكره المؤلف

لرجل من الرحامين من بني شالح فأنكره وقال إننا لا ننتسب إلى شمر ولكن رجلا منا دخل مع بعض قبائل شمر وتزوج امرأة منهم تلقب بالعديم وجاء أولاده منها يسمون أولاد العديم فهم مع شمر بالحلف والمصاهرة. وفي الصفحة المذكورة ذكر أن آل حقيل أهل أحساء سدير وهو الجائر المعروف قرب المجمعة أنهم من شمر وهذا غلط ظاهر بل هم من بني وائل من آل حسن الملقبين سابقاً بآل لقمان. وآل حسن هم آل الحقيل وآل يوسف وآل عولــة وال عريفــج وهم والتواجر بنو العم كما ذكر ذلك ابن لعبون في تاريخه المخطوط فقال بعد ما ذكر حملة من بني وائل ومنهم في المجمعة آل مبارك المعروفون بالتواجر وإخوانهم آل حسن المعروفون بآل لقمان.

وفي صفحة (٨٧) و (١٤٤) قال ومن بطون ثعل بحتر بن عتود بن سلامان بن ثعل بن الغوث بن طي ابن علي قال في الحاشية لم ندر ما علي هذا وإنها هو طي بن أدد كما علمت ثم قال المؤلف منهم البحتري الشاعر ويكنى أبا الحسن قال في الحاشية: المعروف

أنه يكنى أبا عبادة وأن اسمه الوليد بن عبادة.

وفي صفحة (٨٩) و (١٤٧) قال وبنو جبيل بطن من جديلة من بني طريف من الجبلان المعروفين في علوا من مطير لعل صوابه ومنهم الجبلان والمعروف أن قِسْماً كبيراً من الجبلان من بني تميم.

وفي صفحة (١٠٠) و (١٦٣) ذكر أن بني خالد الحجاز من بني لام وذكر في صفحة (١٠٤) من الطبعة الأولى من بطون أجود بنو خالد قال وقد اتجهت فرقة منهم إلى نجد مع بني لام في القرن التاسع من الهجرة وهم خالد المذكور في ترجمة أجود ابن زامل ملك الأحساء في قول الشاعر:

ونـجــد رعى ربعي زاهي فلاتهـا على الرغم من سادات لام وخالد

قلت وقد نقل المؤلف معنى هذا عن ابن لعبون في تاريخه المطبوع في أم القرى فإنه لما ذكر بني لام قال: ومنهم آل كثير والفضول وهمْ خالد المذكورون الذين انخزلوا من بيشة وصاروا بادية للخرج وما يليه في زمن

ولاية الروم على الأحساء في آخر القرن العاشر انتهى قلت ولكن الشاعر جعيثن اليزيدي الحنفى قد غاير بين بني لام وبين بني خالد في البيت المتقدم فيدل على أنهم ليسوا من بني لام وهذا البيت من قصيدة يمدح بها مقرن بن أجود بن زامل الجبري العقيلي العامري ملك الأحساء في القرن العاشر وكذلك المؤلف ذكر أنهم من بني لام ثم قال وقد اتجهت فرقة منهم مع بني لام. . . وابن لعبون قد اختلف قوله في بني خالد فتــارة يجعلهم متفرعين من عامر بن صعصعة وتارة يجعلهم من بني لام وتارة يجعل قسماً منهم من بني وائل فإنه قال في تاريخ له غير المطبوع في أم القرى وأما بنو خالد الذين انحدروا من بيشة وأرض الحجاز وملكوا الأحساء الـذين منهم قبائل آل حميد وآل غرير بن عثمان وال حسين بن عثمان وال عبيد الله بن عثمان وال شباط وآل هزاع والقرشه وآل كليب ولواحقهم من الحميدات فهم من الوائليين الذين انتقلوا إلى الحجاز ودخلوا في قبائل بيشة من أكلب وخثعم وغيرهم هذا ما نقل إلينا عن متقدميهم انتهى والذي ذكره كثير من

النسابين أن أصلهم من بني عامر بن صعصعة ثم التف عليهم قبائل شتى بالحلف وقد ذكر بعض المصنفين في الأنساب أن أصل اسمهم بني خالد أنه باسم خالد بن جعفر من بني كلاب بن عامر بن صعصعة والله أعلم بالصواب.

وفي صفحة (١٠٢) و (١٦٩) قال: ومنهم آل يحيان أهل السرو صوابه السر بدون واو.

وفي صفحة (١٠٥) و (١٧٠) ذكر أن آخر ولاية بني خالد على الأحساء سنة ١٢٠٧ ألف ومائتين وسبعه وهذا صحيح ولكنه قال: بعد خراب الدرعية وهذا ليس بصحيح فإن ذلك في سنة ١٢٣٣ ألف ومائتين وثلاثة وثلاثين.

وفي صفحة (١١١) و (١٧٩) قال المؤلف: ومن بطون جنب بنو معاوية بن الحارث بن منبه بن يزيد ابن حرب بن نحلة بن خالد بن علة بن الجلد بن مذحج قال في الحاشية: التحريف والتصحيح كثير في الكتاب وكثيرا ما يلاحظ التغاير في النسب الواحد يورده مرتين أو أكثر وقد يكون بينها أسطر كما هو الأمر هنا ونسب يزيد عند البغدادي كما يلي يزيد بن حرب ابن علة بن الجلد بن مذحج ليس فيه خالد انتهى، وفي الصفحة المذكورة قال في ذكر الدعاجين ومنهم الملانية وصوابه الملابسة ثم قال ويلتحق بالدعاجين الغثمة وصوابه الجثمة ولعل الغلط مطبعي.

وفي صفحة (١١٣) و (١٨١) ذكر الشثور أهل الحوطه فنسبهم إلى الحرقان بطن من جنب قلت قد رأيت من نسبهم إلى بني عامر بن صعصعة وقيل إنهم من زعب من قبائل بني سليم وقيل إنهم من بني لحيان من قحطان والله أعلم بالصواب.

وفي صفحة (١١٨) و (١٨٨) ذكر أن الصعبة الندين مع مطير بالحلف من بني الصعب بن سعد العشيرة من مذحج وهذا ليس بصحيح فإن الصعبة الذين مع مطير بالحلف من بني عبدالله بن غطفان ويمكن أنه دخل معهم بالحلف من غير قبيلتهم كغيرهم من العرب وتسميتهم بالصعبة نسبة إلى

جدهم صعيب أخي علي بن علي المسمى غريب الدار لأمه وعليٌّ هذا هو جد الصعران والحادين ولكن المؤلف إذا وجد اسها لقبيلة من العدنانية يشبه اسماً لقبيلة من القحطانية جعلهم من القحطانية ثم قال في الصفحة المذكورة والعبادلة أقسام الرحيمي وقميشي ومخيفري والصعبي والقنيني وعقيلي وجعفري وقعياتي وضبيطي وشلاحي وميموني ومشرافي والسكان فهؤلاء يجمعهم الحلف بينهم قلت هذا خلط للأنساب بغير دليل فالشلاحي نسبة إلى شالح وذريته خمسة بطون الضبيطي والسرحيمي والقعياني والقميشي والمايقي فهؤلاء يجتمعون في شالح بالنسب لا بالحلُّف كما ذكر المؤلف هكذا ذكره لي بعض قبيلتهم وهم أعلم بأنسابهم من غيرهم وأما المشرافي والمخيفري فهما من الصعبة وذكر المؤلف لهما وقد ذكر الصعبة يفهم منه أنها من غير الصعبة وليس كذلك وأما الجعفري فهم نزيعة من عنزه ومع الهويملات من بني عبدالله بالحلف وأما القنيني فهم من عون من بني عبدالله ذكر ذلك رجـل من كبـار السن من الـرحامين من بني

عبـدالله ثم ذكر المؤلف ميمونا والسكان وغاير بينهما فيفهم من كلامه أن السكان من غير ميمون وقد صرح بذلك في صفحة (١٣٤) و (٢١٢) من الطبعة الثانية فقال ومن السكون السكان البطن المعروف في عبادلة مطير والسكون من كندة من قحطان وليس كما ذكر المؤلف فإن السكان والعيابين والوهيطات يقال لهم ذوو سعد وهم من ميمون وقد ذكر لي بعض أمراء ميمون واثنان غيره من أثباتهم أن السكان من ولد جاريه وذكروا قصة بسبب تسميتهم السكان وهو أن جد العيابين والوهيطات والسكان ذبح شاة فجاء ولده الـذي هو جد العيابـين وولده الآخر الذي هو جد الوهيطات وأخذا فراسن الشاة ليشتوياها ثم جاء ولد الجارية الذي هو جد السكان يطلب من أبيه مثلهم فقال أبوه: أخذ الفراسن أخواك فذهب إلى فحل الغنم وهو أسكُّ أي قصير الأذن وقطع فراسنه وهو حي فاشتواها فسموا السكان بذلك والاسم المطابق لما سموا لأجله هو السكاك وقد ذكر لي بعض النواصر من تميم أن ميمونا من النواصر من تميم ومع بني عبد

الله بالحلف ولا أدري عن صحة ذلك.

في صفحة (١١٨) و (١٨٩) قال المؤلف: والحكم قبيلة كبيرة منهم البراح صاحب خراسان ومنهم ابن عبدالله الحكمي إلخ لعل صوابه منهم الجراح بن عبدالله الحكمي وهو الأمير المشهور.

وفي صفحة (١٢١) و (١٩٢) في ذكر بعض قبائل قحطان قال ومن بطون عاصم العصمة البطن المعروف في برقا قلت قد ذكر بعض رجال عتيبة أن العصمة بعضهم في منصور وبعضهم دخل معهم الحلف وفي الصفحة المذكورة ذكر في النخع فخذا يقال لهم صهبان قال ومن بني صهبان الصهبة الذين في مطير يقـال لهم ذوو عون ومنهم آل الجبيل بطن والسقايين بطن وذوو شطيط بطن والكماهين بطن وذوو ميزان بطن والخرصان بطن والسلايمه بطن والملاعبة بطن وأما جماعة الفغم فهم من ضيغم هكذا ذكر المؤلف فقد خلط بعض القبائل مع قبائل أخرى لا تمت لها بصلة إلا بالحلف فيجمعهم اسم مطير

وهم من قبائل شتى فأما الصهبة والملاعبة فقد ذكر لي أنهم يقال لهم ذوو عون وليسوا من بني عبدالله وأما السقايين ومن عطف عليهم سوى الملاعبة فهم يقال لهم ذوو عون وهم المشهورون بهذا الاسم وهم من بني عبدالله بن غطفان من مضر وان اتفق الاسم في عون.

وفي صفحة (١٢١) و (١٩٣) قال المؤلف: ومن بطون نخع بنو هبل شريك بن عبدالله القاضى لعل صوابه ومنهم شريك بن عبدالله.

وفي صفحة (١٢٢) و (١٩٤) قال المؤلف: ومن بني زاهر مراد فمراد محفوض بالأضافة وقوله: وقيس ابن هبيرة لعل الواو زائدة فينتظم الكلام إذا قيل ومن بني زاهر مراد قيس بن هبيرة بن عبدالغوث كما يتضح ذلك من الكلام بعده.

وقوله في الصفحة المذكورة من الطبعة الثانية ومن مراد بن هاني بن عمره صوابه ومن مراد هاني، وقوله بن عمره قال في الحاشية إنها هو هاني، بن عروة وقد قتل

هو ومسلم بن عقيل بن أبي طالب في الثامن من ذي الحجة سنة ستين من الهجرة.

وفي صفحة (١٢٣) و (١٩٦) قولـه وهو الذي حضر المنهل المعروف بحفر الباطن صوابه خفر.

وفي صفحة (١٢٥) و (١٩٩) لما ذكر المناذرة قال وانتزع الملك منهم خالد بن الوليد قلت بل انتزعه منهم كسرى لما قتل النعان بن المنذر وجعل بدله إياس بن قبيصة الطائي وهو القائد لجيش كسرى على حرب بني بكر بن وائل يوم ذي قار بعد ما قتل النعان وهو الذي صالح خالد بن الوليد.

وفي صفحة (١٠٢) و (١٠٢) ذكر بني عقبة من جذام وذكر من بني عقبة واصلا ثم قال ومنهم واصل البطن المعروف في مطير قلت إن واصلا المعروفين في مطير بطون كثيرة من قبائل شتى ما بين عدنانية وقحطانية وإنها سموا واصلا لأنهم اجتمعوا ومدوا لهم حبلا وتواصلوا فيه وتحالفوا على ذلك فسموا واصلا وهي تجمع عشر قبائل أو أكثر فمنهم المريخات من بني

وائل الذين يسمون الآن عنزة ومنهم البدنا والمحالسة من شهران ومنهم الهوامل من الدواسر ومنهم العفسة والعوارض والوساما والعبيات والبرزان والدياحين وما ذكره المؤلف لا صحة له.

وفي صفحــة (۱۳۰) و (۲۰۲) ذكــر الحجر بن الحارث الكندي أبا أمرىء القيس الشاعر ثم قال وكـان الكنديون باليمن ثم إنهم ملكوا نجدا وأهله وآخرهم أمرؤ القيس إلخ أما كلام المؤلف فليس على إطلاقه فقد كانت ملوك اليمن قاهرة للعرب العدنانية في أول الأمر إذ كانوا بادية متفرقين ومستضعفين وكانوا يأخذون منهم الأتاوة فلما كان في زمن كليب جمع الجموع من العرب العدنانية وحلفائهم من طي فأوقع بهم عدة وقعات منها يوم خزازي ومنها يوم الذنائب وغيرهما من الوقعات وانهزمت اليمن واستؤصلوا قتلا وأسراً وفي ذلك يقول كليب:

لقد علمت قحطان صبري ونجدي غداة خزازي والحتوف دواني غداة شفيت النفس من ذل حمير وأورثتها ذلا بصدق طعان دلفت إليهم بالصفائح والقنا على كل ليث من بني غطفان ووائل قد جزت مقاديم يعرب فصدقها في صحوها الثقلان

قال ابن الأثير وكان يوم خزازى أعظم يوم التقته العرب في الجاهلية فإن نزاراً لم تكن تنتصف من اليمن حتى جاء يوم خزازى فلم تزل نزار ممتنعة قاهرة لليمن في كلُّ يوم التقوا فيه حتى جاء الإسلام انتهي وأما امرؤ القيس فليس ملكا على أهل نجد كما ذكر المؤلف بل كان شاعراً يشبب بالنساء ويمدح الملوك والرؤساء ولهذا اقصاه أبوه بسبب ذلك وأما أبوه فكان ملكاً على بني أسد فقط وذلك أن بعض العرب العدنانية طلبوا من الحارث والد حجر أبي امرىء القيس أن يجعل على كل قبيلة منهم ملكا من أولاده ليردع الظالم وينصف المظلوم فجعل على قبيلة بني أسد ابنه حجرا ثم إن بني أسك حصل بينهم وبينه اختلاف فقتلوه وذهب ابنه

امرؤ القيس يطلب من بعض القبائل كبكر وتغلب القيام معه للأخذ بثأر أبيه ولو كان ملكاً على أهل نجد لما جعل يطوف على القبائل للأخذ بثأر أبيه ثم كان طريدا في البلاد يستنجد بقبيلة بعد أخرى حتى أودع حَلقتَه وأهله عند السموأل اليهودي في تيماء وذهب يستنجد قيصراً ملك الروم على بني أسد فجهز قيصر معه جيشاً ثم وشي به بعض بني أسد إلى قيصر أنه يشبب بابنته فأرسل له حلة مسمومة فلبسها ومات عند أنقره من بلاد الروم وأما قوله أكثر إقامته بالمشقر فليس كذلك فإنه وإن ذكر المشقّر في شعره فليس هو منزله بل كان أكثر تجوله في بلاد نجد حيث تدل أشعاره على ذلك والمشقر حصن بهجر وهجر لعبد القيس وليس هو ملكاً عليهم.

الفيس ويس مو مدت حديه المرافق ومن وفي صفحة (١٣٢) و (٢٠٩) قال المؤلف: ومن بطون كندة شكامة ومن شكامة أكيدر صاحب دومة الجندل الذي كتب إليه النبي على فخلع الأنداد والأصنام قلت ما ذكره المؤلف من أن أكيدر خلع الأنداد والأصنام ذكره ياقوت عن أحمد بن جابر في

كتاب الفتوح وملخصه أن خالداً قدم بأكيدر على النبي ﷺ وأنه أسلم وصالحه النبي ﷺ على أرضه وكتب له ولأهل دومة الجندل كتاباً وهو بسم الله الـرحمن الرحيم هذا كتاب محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأصنام والأنداد إلخ ولأهـل دومـة إن لنـا الضـاحية من الضحل والبور والمعمامي وأغفال الأرض والحلقة والسلاح والحافر والحصن ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور لا تعدل سارحتكم ولا تعد فاردتكم ولا يحضر النبات تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة لحقها عليكم بذلك عهد الله والميثاق ولكم به الصدق والوفاء شهد الله ومن حضر من المسلمين. قيل الضاحي البارز والضحل الماء القليل والبور الأرض التي لم تستخرج والمعامي الأرض المجهولة والأغفال التي لا آثار فيها والحلقة الدروع والحافر الخيل والبراذين والبغال والحمير والحصن دومة الجندل والضاحية النخل الذي معهم في الحصن والمعين الظاهر من الماء الدائم وقوله لا تعدل سارحتكم أي لا يصدقها المصدق إلا في

مراعيها ومواضعها ولا يحشرها وقوله لا تعد فاردتكم أي لا تضم الفاردة إلى غيرها ثم يصدق الجميع فيجمع بين متفرق الصدقة ثم قال: فلما مات رسول الله ﷺ منع أكيدر الصدقة وخرج من دومة الجندل ولحق بنىواحى الحيرة إلى أن قال وأهل كتب الفتوح مجمعون على أن خالد بن الوليد رضي الله عنه غزا دومة الجندل أيام أبي بكر رضي الله عنه في سنة ١٢ هجريه وقتل أكيدرا لأنه كان قد نقض العهد وارتد قلت ما ذكره ابن هشام ونقله عن ابن إسحاق وكذلك ما ذكره موسى بن عقبه يخالف هذا قال ابن هشام في السيرة في ذكر غزوة تبوك ثم إن رسول الله ﷺ دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دومة وهو اكيدر بن عبدالملك رجل من كنده كان ملكاً عليها وكان نصرانياً فقال رسول الله عَلَيْ لخالد: إنك ستجده يصيد البقر فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين وفي ليلة مقمرة صائفة وهو على سطح له ومعمه امرأته فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر فقالت له امرأته هل رأيت مثل هذا قط قال لا والله

قالت فمن يترك مثل هذا قال لا أحد فنزل فأمر بفرسه فأسرج له وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقـال له حسـان فركب وخرجوا معه بمطاردهم فلما . خرجوا تلقتهم خيل رسول الله ﷺ فاخذته وقتلوا أخاه إلى أن قال: قال إبن إسحاق: ثم إن خالداً اقدم بأكيدر على رسول الله ﷺ فحقن له دمه وصالحه على الجزية وخلى سبيله ورجع إلى قريته انتهى وقال موسى بن عقبه واجتمع أكيدر ويحنه عند رسول الله ﷺ فدعاهما إلى الإسلام فأبيا وأقرا بالجزية قلت: ويحنه بن رؤبه هو صاحب أيلة ثم لما توفى النبي ﷺ كان الأكيدر فيمن غدر وخان بالعقد فلماكان في زمن أبي بكر رضي الله عنه بعث خالد بن الوليد إلى العراق فلما فرغ خالـ من عين التمر في العراق أتاه كتاب عياض بن غنم يستمده على من بإزائه من المشركين فسار إليه خالد وأخذ الأكيدر أسيراً فقتله وأخذ ما كان معه جزاء غدره وخيانته .

وفي صفحة (١٣٤) و (٢١١) قال المؤلف: ومنهم صاحب الجيش بعد مسلم بن عقبة صاحب الحرة

قال في الحاشية في الأصل: الحيرة والحيرة بلد المناذرة وإنها المقصود وقعة الحرة التي أباح فيها مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام وقتل عدداً كبيراً من أهلها. وفي الصفحة المذكورة وهي صفحة (٢١٢) من الطبعة الثانية قال ومن السكون السكان. ليس الأمركها ذكر المؤلف فالسكان من ميمون وقد نبهت على ذلك في التعليق على صفحة (١١٨) و (١٨٨).

وفي صفحة (١٣٥) و (٢١٣) قال المؤلف جشم ابن جيران بالجيم والياء المثناة من تحت وكذلك هو بعد ثمانية أسطر من الطبعة الثانية جبران بالجيم والباء الموحدة وصوابه في الجميع خيوان بالخاء والياء المثناة من تحت.

وفي صفحة (١٣٥) و (٢١٤) جعل سبيعا بضم السين من همدان فتوهم أن سبيعا بضم السين القبيلة المعروفة في نجد منخزلة من سبيع بفتح السين القبيلة القحطانية التي منها الفقيه أبو إسحاق السبيعي وذكر جملة من بني ثور والعرينات الذين في نجد والأحساء

أنهم دخلوا معهم بالحلف وإلا فهم على زعمه من ثور قضاعة وهذا خطأ وقد قدمنا الكلام على ذلك في الكلام على ما في صفحة (٣٧) و (٦٠) وكذلك ذكر السهول وجعلهم من سبيع بفتح السين والذي ذكره كثير من أهل النسب أن سبيعا والسهول متفرعين من بني عامر بن صعصعة سوى من دخل معهم بالحلف كبنى ثور وعرينة من الرباب وفي صفحة (١٣٧) و (۲۱۸) جعل الصعران من همدان فقال ومن بطون همدان الصعير ومن الصعير الصعران المعروفون في مطير قلت هذا خطأ فاحش وإدخال قبيلة كبيرة في غير قبيلتها فإن الصعران وبني عمهم الحادين من ذرية علي بن على المسمى غريب الدار من الدهامشة من بشر من تغلب بن وائل والصعران ذرية محمد بن على ابن على وهو أخو حميدان جد الحادين وقد سمعت من كثير منهم أنهم يعدون آباءهم حتى يصلوا إلى على بن علي في نحو أحد عشر أو اثنى عشر ومنهم من يعد نسبه إلى بشر وبالجملة فقد أدخل المؤلف كثيراً من القبائل العدنانية في القبائل القحطانية بمجرد تشابه

الأسهاء فلا ينبغي الاعتهاد على جميع ما يذكره في كتابه فكثير منه خطأ.

وفي الصفحة (١٣٨) و (٢١٨) قال ومنهم أرحب ابن أدعم المتقدم ذكره قال في الحاشية ذكره قبل صفحة أو صفحتين لكن لا ندري من أدعم هذا فإنها هو أرحب بن مالك بن معاوية.

وفي صفحـــة (١٤٠) و (٢٢١) قال جشم بن جبران وصوابه خيوان كها تقدم وفي الصفحة المذكورة قال ومن بطون همدان دهم ثم قال وفيهم أولان بطن وهو أولان بن سابقة بن فاسخ بن رافع ومنهم حريم الشر ومن بني دالان بن سابق بن ناشح بن مانع منهم طلحـة بن نصر وزيد بن الحارث إَلخ قال في الحاشية اضطراب وتبداخيل وتصحيف وتحريف ونقص والذي في سبايك الذهب بنو دالان بن سابقة ابن ناشح بن مانع بن مالك بن جشم بن حاشد بطن من بني حاشد بن همدان منهم مالك بن حريم بن مالك الذي يقول:

## متى تجمع القلب الذكي وصارما وانفاً حميا تجتنبك المظالم

وبنويام بن أصفى بن مانع بن مالك بن جشم بن حاشد بطن من بني حاشد من همدان منهم طلحة بن نصرة وزبيد بن الحارث الفقيهان المشهوران انتهى وأما قوله بعده وكانت منازلهم همدان باليمن فصوابه وكانت منازل همدان باليمن.

وفي صفحة (١٤٠) و (٢٢٢) بعد قوله فقال علي رضى الله عنه: قال المفسرون إلخ في الكلام سقط ولعل السقط ما نقله صاحب الحاشية عن قلائد الجمان أن عليا رضى الله عنه قال:

ولـو كنت بوابـا على باب جنـة لقلت لهمــدان ادخلوا بســلام

وفي صفحة (١٤١) و (٢٢٣) نقل المؤلف عن السيوطي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نزل على جرهم الثانية قلت إن إبراهيم عليه السلام لم ينزل ابنه إسهاعيل عليه السلام وأمه على جرهم بل وضعها

عند زمزم كما ورد بذلك الحديث الصحيح كما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضى الله عنها ولم تكن جرهم حينئذ نازلة بذلك الموضع بل كانت رفقة منهم مجتازين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة ثم جاءوا بعد ما نبعت زمزم لأسهاعيل وأمه لما علموا بذلك واستأذنوا هاجر في النزول عندها ولوكان إبراهيم عليه السلام أنزل إسهاعيل وأمه على جرهم لما استأذنوها في النزول عندها لأنهمْ حينئذ أهل المكان سابقاً وقد خالف المؤلف هذه اللفظة سابقاً فذكر في صفحة (٤٧) من الطبعة الأولى أن جرهما هُمُ الذين نزلوا على إسماعيل وأمه وهو الصحيح كما قدمنا ثم نقل عن السيوطي أن عمر إسهاعيل عليه السلام لما أنزله أبوه بمكة فيها يروى أربع عشرة سنة قلت هذا قول مردود يرده الحديث الذي رواه البخاري وغيره في مجىء إبراهيم عليه السلام بأم إسهاعيل وابنها إلى مكة وفيه ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل عليه السلام وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمـزم الحـديث وهـو حديث طويل، وفي الصفحـة

المذكورة قوله وذلك قبل الهجرة بالفي وسبعمائة إلخ صوابه بالفي سنة وسبعمائة أو بألفين وسبعمائة سنة.

وفي صفحة (١٤٢) و (٢٢٥) قال ومن بني مضر تفرقت أكثر القبائل العدنانية قلت قد أضرب المؤلف صفحاً عن بني ربيعة بن نزار ولم يتعرض لذكرهم في كتابه حتى كأنهم لم يكونوا من العرب العدنانية وهم في الكثيرة ليسبوا بأقبل من مضر وقيد ورد الحديث بضرب المشل في الكشرة بالحيين ربيعة ومضر كما في الحـــديث الذي رواه الإمام أحمد بسند جيد عن أبي أمامة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول ليدخلن الجننة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعــة ومضر فقــال رجل: يارسول الله أوما ربيعة من مضر قال: إنها أقول ما أقُوَّل وعن عبيد بن عمير عن النبي علي قال: الصراط على جهنم مثل حرف السيف بجنبتيه الكلاليب والحسك فيركبه الناس فيختطفون والذي نفسي بيده وإنه ليؤخذ بالكُلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر رِواه البيهقي مرسللا وموقوفا على عبيد بن عمير أيضاً فمن ربيعة

بكر بن وائل الذين ملأوا الأقطار حاضرة وبادية في نجد والحجاز والشام والعراق ومنهم بنو تغلب بن وائل الذين منهم بنو بشر الذين ملأوا الأقطار حاضرة وبادية وبنو بكر وبنو تغلب هم الذين يقال لهم الأن عنزة ومنهم بنو عنز بن وائل دخلوا في قبائل بيشه ومنهم بنـو ضبيعــة بن ربيعة بن نزار ومن ربيعة بنو النمر بن قاسط ومنهم بنو عنزة بن أسد بن ربيعة قيل إنهم دخلوا في عبد القيس ومنهم بنو عبد القيس أهل هجر والقطيف في الجاهلية والإسلام وغيرهم من القبائل الكثيرة وقوله في الصفحة المذكورة فجماع قریش فهـر فها دون فهر قریش وما فوقه عرب مثل كنانة وأسد وغيرهما قلت في هذه المسألة قولان لعلهاء النسب أحدهما أن جماع قريش النضر بن كنانة وهذا القول هو الذي قدمه ابن هشام في السيرة وكذلك ابن كثير في تاريخه ونصره بعدما حكى الخلاف في القولين وذكر انه جادة مذهب الشافعي انتهى قال ابن هشام النضر هو قريش فمن كان من ولده فهو قرشي ومن لم يكن من ولـده فليس بقـرشي قال ابن كثـير وهذان القولان قد حكاهما غير واحد انتهى وقال البتي فقريش هو النضر بن كنانة على اختلاف في ذلك ثم قال ابن هشام ويقال فهر بن مالك قريش فمن كان من ولده فليس ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي.

وفي صفحة (١٤٣) و (٢٢٦) قال: فهؤلاء الثلاثة إخوة عبد مناف بن قصى يعنى أنهم ثلاثة بطون بنو عبد مناف بطن وبنو عبد الدار بطن وبنو أسد بن عبدالعزى بطن وأسد بن عبد العزى ليس أخا لعبد مناف وإنها هو ابن أخيه وهـو المشتهـر من ولــد عبدالعزي وهو البطن الثالث وقوله في الصفحة المذكورة وبنو تميم وصوابه تيم وبنو مخزوم بن يقظة هما أخـوا كلاب بن مرة بن كعب قلت ليس مخزوم بن يقظة أخا لكلاب بن مرة وإنها هو ابن أخي كلاب بن مرة ولكن المؤلف يقصد البطون فالمشتهر من ولد يقظة بنو مخزوم فبنو مخزوم بن يقظة بن مرة بطن وبنو تيم ابن مرة بطن. وقوله في الصفحة المذكورة وبنو عدي وبنو سهم وبنو جمح إخوة مرة بن كعب بن لوي قلت أما عدي فهو ابن كعب وهو أخو مرة بن كعب وأما سهم وجمح فهما ابنا هصيص بن كعب بن لوي وهصيص أخو مرة وعدي. وفي الصفحة المذكورة قال: وبنو عامر أخي كعب هما ابنا لوي صوابه وعامر وكعب هما ابنا لوي وفي الصفحة المذكورة قال وبنو عيم بن غالب صوابه تيم قال ابن إسحاق يقال لهم بنو الأدرم.

قوله في صفحة (١٤٤) و (٢٢٩) ومن بني جمح بنو هصیص بن کعب بن لوي المتقدم ذکره کان له من الولد حذافة وسعد قلت في العبارة تخليط فان جمحا هو ابن هصیص فلو قال ومن بنی جمح بن هصیص حذافة وسعد لاستقام الكلام. وفي الصفحة المذكورة قال ومن بني حذافة أمية وأبي بن خلف عدو رسول الله عَلِيْةِ. صوابه عدوا رسول الله ﷺ وقوله في الصفحة المذكورة وجمح بن معمر قال في الحاشية إنها هو جميل بن معمر بن حبيب بن وهب. وفي الصفحة المذكورة قال ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص المتقدم ذكره له من الولد سعد وسعيد قلت في العبارة

سقط أو ركاكة في التعبير فلو قال ومن بني سهم بن هصيص سعد وسعيد إلخ لاستقام الكلام، وأما قوله سهم بن عمرو فقد ذكرنا أنه سهم بن هصيص وعمرو زائدة.

وفي صفحة (١٤٥) و (٢٣٠) قال: ومن بني تيم ابن مرة بن كعب بن لوي وهم رهط طلحة هكذا ذكر المؤلف وفي العبارة خلل فلو قال رهط طلحة وأسقط لفظة وهم لاستقامت العبارة وفي الصفحة المذكورة قال: ومنهم عبدالله بن الزبار الشاعر. صوابه الزبعرى كما هو معروف.

وقوله في صفحة (١٤٦) و (٢٣١) ومن بني مخزوم ابن يقظة بن مرة بن كعب كان لمخزوم عمرو وعامر وعمران هكذا ذكر المؤلف وفي العبارة خلل فلو أسقط لفظة كان لمخزوم لاستقام الكلام وقوله في الصفحة المذكورة عمرو بن مخزوم صوابه عمر بدون واو.

وفي الصفحة المذكورة قال: ومن بني مخزوم زهرة ابن كلاب قلت ليس هذا بصحيح فزهرة هو ابن

كلاب بن مرة بن كعب بن لوي ومخزوم هو ابن يقظة ابن مرة بن كعب بن لوي وزهرة ومخزوم أبناء العم قال ابن إسحاق: فولد كعب بن لوي ثلاثة مرة وعديا وهصيصا وولد مرة ثلاثة أيضاً كلاب بن مرة وتيم بن مرة ويقظة بن مرة من أمهات ثلاث قال: وولد كلاب ابن مرة رجلين قصي بن كلاب وزهرة بن كلاب.

وفي الصفحة المذكورة قال ومن بني عبد الدار بنو قصي قلت: إن عبدالدار ابن لقصي ولا أعرف لعبدالدار ابنا يسمى قصيا.

وفي صفحة (١٤٧) و (٢٣٣) قال ومن بني عبدالدار شيبة بن عثمان بن عبدالدار إلخ شيبة هو ابن عثمان بن عبدالعزى بن عثمان بن عبدالدار كما في ابن هشام وغيره. وفي الصفحة المذكورة نقل المؤلف عن الطبري أن للزبير سبعة أبناء ولم يذكر إلا ستة.

وفي صفحة (١٤٧) و (٢٣٤) في ذكر أبناء عبدالله ابن الزبير قال وبنو عروة وبنو غني قال في حاشية

الطبعة الثانية هذا غلط وإنها الصواب ومن بني عروة بنو غتى هكذا عند القلقشندي بالتاء ففي أحدهما أو كليهما تصحيف. وفي الصفحة المذكورة قال المؤلف وكان البرزان في مطير والسهول يؤخذ دمهم للمغلوث فيبرأ إلخ قلت على فرض وجود البرء من عضة الكلب الكلِب وهو المسمى المغلوث من دم البرازي فإنه لا يجوز ذلك لقوله ﷺ إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداوو بحرام رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضى الله عنه ولحديث إن الله لم يجعل شفاءكم فيها حرم عليكم رواه الطبراني عن أم سلمة رضي الله عنها. وفي الصفحة المذكورة في نسب عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: وهو عثمان بن أبي العاص وهذا الاسم لا ينطبق إلا على عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه وأمير المؤمنين هو عثمان ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي .

وفي صفحة (١٤٨) و (٢٣٤) في ذكر بني أمية قال المؤلف: والثاني أمية الأصغر يقال لهم العبلات قال

الجوهري: سموا بذلك الأمهم عبلة قال أبو عبيد: سموا بذلك لأمية واسمه عبلة وهو عبلة الشاعر انتهى قال في حاشية الطبعة الثانية هنا سقط فاضح ففي قلائد الجهان قال أبو عبيد: سموا بذلك لابن لأمية المذكور اسمه عبلة وهو عبلة الشاعر.

وفي صفحة (١٤٩) و (٢٣٧) ذكر المؤلف من أولاد العباس عبدالله حبر الأمة وعبدالله الثاني قال في الحاشية لا نعرف عبيدالله الثاني وإنها نعرف عبيدالله ابن عباس من أجواد قريش المعروفين.

وفي صفحة (١٥٠) و (٢٣٨) نقل المؤلف عن القاضى الطبري أن بني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه ثلاثة عشر وهو لم يذكر إلا اثنى عشر قال في الحاشية عدهم صاحب طرفة الأصحاب أربعة عشر.

وفي صفحة (١٥١) و (٢٣٩) قال المؤلف في ذكر الحسنيين من العلويين ومنهم المهدي بن محمد بن عبدالله بن حسن المثنى بن الحسن بويع له بالخلافة

بمكة في آخر الدولة الأموية قال في الحاشية انتهت الدولة الأموية وبدأت العباسية سنة ١٣٢ ومحمد بن عبدالله بن حسن إنها قام وبويع سنة ١٤٥ في خلافة المنصور.

وفي الصفحة المذكورة وهي صفحة ٢٤٠ من الطبعة الثانية قال المؤلف في ذكر بني الحسن ومنهم السليمانيون كانوا أمراء مكة نوابا لخلفاء بني العباس وهم بنو سليمان بن داود بن الحسن بن المثنى بن الحسن قال في حاشية الطبعة الثانية ليس الحسن بن المثنى بل الحسن المثنى ثم إن احتصاره لما في قلائد الجمان أوقعه في تحريف غيّر المعنى تغييراً كبيراً ففي القلائد ومنهم السليانيون الذين كان منهم أمراء مكة بعد نواب خلفاء بني العباس عليها وهم بنو سليمان ابن داود بن الحسن المثنى بن الحسن السبط قال في العبر لم يزل عمال بني العباس على مكة إلى زمن المستعين فحدثت الرياسة فيها لبني سليمان المقدم ذكره قال البيهقي وخطب لنفسه بالإمامة سنة ٣٠١ إحدى وثلاثمائة بعد خلع طاعة العباسيين أيام المقتدر بالله العباسي وبهذا ترى أنهم لم يكونوا نواباً للخلفاء كما ذكر المؤلف وإنها كانوا خارجين عن طاعة الخلفاء.

وفي الصفحة المذكورة وهي صفحة (٢٤١) من الطبعة الثانية قال المؤلف: ويقال لهم بنو داود قتاده قال في الحاشية إنها هي ذوو قتادة.

وفي صفحة (١٥٤) و (٢٤٥) قوله الحسن السبط صوابه الحسين السبط.

وفي الصفحة المذكورة قال المؤلف: وجعفر هذا (يعني جعفر الصادق) هو أحد الأئمة الاثنى عشر عند الذاهبين إلى أن الأئمة اثنا عشر إماما تبدأ بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم ابنه الحسن ثم أخيه الحسين إلخ قلت هذا كلام مردود فإنه لم يقل أحد من أهل السنة والجاعة بإمامة جميع من ذكرهم المؤلف ولم يذهب إلى ما ذكره المؤلف إلا الاثنا عشرية من الإمامية من الرافضة وأقوال الرافضة لا يجوز أن تنقل في مجال اختلاف العلماء ولو قال عند الاثنى عشرية من الإمامية أو عند الرافضة بدل الذاهبين لارتفع من الإمامية أو عند الرافضة بدل الذاهبين لارتفع

اللبس وصلم من التبعة فإن قوله عند الذاهبين يوهم أنه يذهب إلى ذلك أحد من أهل السنة والجماعة وقد قال شيخ الأسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنهاج بعد ما ذكر الحديث الوارد عن النبي على حيث قال: لايزال هذا الدين عزيزا ما تولى اثنا عشر خليفة كلهم من قريش قال: وهؤلاء الاثنا عشر هم المذكورون في التوراة حيث قال في بشارته بإسماعيل عليه السلام وسيلد اثنى عشر عظيهاً ومن ظن أن هؤلاء الاثنى عشر هم الذين تعتقد الرافضة إمامتهم فهو في غاية الجهل فإن هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلا على بن أبي طالب رضى الله عنه ومع هذا فلم يتمكن في خلافته من غزو الكفار ولا فتح مدينة ولا قتل كافرا بل كان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال بعض حتى طمع فيهم الكفار بالشرق والشام من المشركين وأهل الكتاب حتى يقال إنهم أخذوا بعض بلاد المسلمين إلى أن قال وأما سائر الأئمة غير على فلم يكن لأحد منهم سيف لاسيها المنتظر بل هو عند من يقول بإمامته إما خائف عاجز وإما هارب مختف من

اكثر من أربعهائة سنة انتهى.

قوله في الصفحة المذكورة وهي صفحة (٢٤٦) من الطبعة الثانية ومن الجعافرة العبيديون إلخ قلت: هذا قول مردود وغلط ظاهر فإن الذي عليه المحققون من العلماء أنهم أدعياء وأنهم ليسوا من أهل البيت وقد ذكر العلماء أن جدهم عبيدالله القداح كان أبوه يهودياً صباغا بسلمية قال ابن خلكان والمحققون ينكرون دعوى عبيدالله في النسب وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ذكر الطعن من أئمة بغداد وعلمائهم وغيرهم من البلاد في نسب الفاطميين وأنهم أدعياء كذب وكتب في ذلك جماعة من العلماء والقضاة والأشراف والعدول والصالحين والفقهاء والمحدثين وشهدوا جميعاً أن الحاكم بمصر هو منصور بن نزار الملقب بالحاكم بن معد بن إسهاعيل بن عبدالله بن سعيد لما صار إلى بلاد المغرب تسمى بعبيدالله وتلقب بالمهدي وأن من تقدم من سلفه أدعياء خوارج ولا نسب لهم في ولـد على بن أبي طالب ولا يتعلقون بسبب وأنه منزه عن باطلهم وأن الذي ادعوه إليه

باطل وزور وأنهم لا يعلمون أحدا من أهل بيوتات على بن أبي طالب توقف عن إطلاق القول في أنهم خوارج كذبه وقد كان هذا الإنكار لباطلهم شائعاً في الحرمين وفي أول أمرهم في المغرب منتشراً انتشارا يمنع ان يدلس أمرهم على أحد وأن هذا الحاكم بمصر هو وسلفه كفار فساق فجار ملحدون زنادقة معطلون وللإسلام جاحدون ولمذهب المجوسية والثنويه معتقدون قد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج وأحلوا الخمر وسفكوا الدماء وسبوا الأنبياء ولعنوا السلف وادعــوا الـربـوبية. وكتب في سنــة اثنتـين وأربعهائه. وقد كتب في المحضر خلق كثير فمن العلويين المرتضى والرضا وابن الأزرق الموسوي وأبو طاهر بن أبي الطيب ومحمد بن محمد بن عمرو بن أبي يعلى ومن القضاة أبو محمد بن الأكفاني وأبو القاسم الجزري وأبو العباس بن الشبوري ومن الفقهاء أبو حامد الأسفراييني وأبو محمد بن الكفلي وأبو الحسن القدوري وأبو عبدالله الصيمري وأبو عبدالله البيضاوي وأبو على بن خمكان ومن الشهود أبو القاسم

التنوخي في كثير منهم وكتب فيه خلق كثير هذه عبارة أبي الفرج بن الجوزي. وقد صنف القاضي الباقلاني كتاباً في الرد على هؤلاء وسهاه كشف الأسرار وهتك الأستار بين فيه فضائحهم وقبائحهم ووضح أمرهم لكل أحد ووضوح أمرهم ينبى عن مطاوي أفعالهم وأقوالهم وقد كان الباقلاني يقول في عبارته هم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض انتهى باختصار وفي الصفحة المذكورة قال ومن ولد جعفر ابن عبدالله بن الحسن السبط وفي هامش الطبعة الثانية قال بل هو من ولد أبي جعفر عبدالله بن الحسين الأصغر بن على زين العابدين بن الحسين

وفي صفحة (١٥٥) و (٢٤٧) قال المؤلف ثم انتقلت بعده في بني عمه إلى أن صارت في عزيز بن هيازع قال في الحاشية نقلا عن القلائد ثم انتقلت في بني عمه إلى أن صارت الآن إلى ثابت بن جماز بن هبة ابن جماز بن منصور.

وفي صفحة (١٥٥) و (٢٤٧) قال المؤلف فصل في كنانة عقد المؤلف هذا الفصل لبني كنانة المسمين بهذا الاسم في زمان قريش قبل المبعث وبعده وقريش وإن كانت هي أعلى فروع كنانة وذروتها فقد قدمهم قبل ذلك ولو أن المؤلف اقتصر على الفصل ثم قال ومن بطون كنانة وأسقط لفظة في كنانة لكان أولى ليكون الفصل متصلا بها قبله لأن قريشاً وإن لم يسموا كنانة فهم رأس كنــانــة. وفي الصفحة المذكورة قال وبنو مدلج بن مرة بن عبد مناف. قال في الحاشية صوابه عبد مناة ثم قال في الصفحة المذكورة ومن بني أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بنو فقعس إلخ لم يتقدم قبل ذلك ذكر لبني أسد سوى ما ذكر في أول ذكر بني مضر فلو قال : ومن بني خزيمة ابن مدركة بنو أسد ثم يذكر بطونهم لكان أولى.

وفي صفحة (١٥٦) و (٢٤٨) قال ومنهم فقعس بنو جحوان لعل صوابه ومن بني فقعس بنو جحوان.

قوله في صفحة (١٥٧) و (٢٥١) فولد لأدمر وزيد

مناة وصفية وعمرو وعبد مناة والرباب أما قوله فولد لطابخة ود فولد لود مر صوابه أد بدون واو وأما زيد مناة فهو ابن لتميم وأما قوله صفية فصوابه ضبة ويمكن أنه غلط مطبعي وأما قوله وعبد مناة والرباب فعبد مناة هو والد الرباب فإن الرباب هم تيم وعدي وعوف وهم عكل والأشيب وثور أطحل بنو عبد مناة بن أد بن طابخة سموا الرباب لأنهم وبنو ضبة بن إد غمسوا أيديهم في الرب وتحالفوا على بني تميم فسموا الرباب، وأما قوله وهو تميم بن أد فصوابه تميم بن مر بن أد .

قوله في صفحة (١٥٨) و (٢٥٢) وهو الذي قتل ابن سامة لعل صوابه بني سامة.

وفي الصفحة المذكورة قال: وبنو العنبر بطن من حنظلة قلت إن المشهورين ببني العنبر هم بنو العنبر ابن عمرو بن تميم ومع شهرتهم وكثرتهم لم يذكرهم المؤلف ولعله يقصدهم ويظن أنهم من بني حنظلة. وقوله في الصفحة المذكورة ومن بني يربوع عرينة قلت

إن عرينة المشهورين الذين ينتسب إليهم عرينة أهل نجد من تيم الرباب ومنهم العرنيون الذين قتلوا راعى النبي ﷺ واستاقوا الإبل فجيء بهم إلى النبي على فقطع أيديهم وأرجلهم بدليل أنه قال في الحديث من عكل أو عرينة وفي لفظ من عكل وعرينة وعكل وعرينه بنو العم وكلاهما من الرباب ومنازلهم بنجد وقد تقدم الكلام على ذلك وما ذكره المؤلف أنهم من بني يربوع ففيه نظر إلا أن يكون أحد من بني يربوع اسمه عرينة وهو غير مشهور فلا أدري ولعل مراد المؤلف بعرينة بني يربوع أنهم عرينة الرباب بدليل أنه قال: وعرينة ثلاثة بطون في العرب عرينة هذا في تميم وعرينة في قحطان وهم عرينة بن أنهار بن أراش بن كهلان وعرينة بن ثور في بطون قضاعة انتهى. ولم يذكر عرينة الرباب فلعله وهم فجعلهم من تميم والرباب وإن كانوا يذكرون في عداد تميم فليسوا من تميم نفسه ولكنهم أبناء عم بني تميم.

وفي صفحة (١٥٩) و (٢٥٤) قال المؤلف: والأحاذب (بالذال) آل عمرو وعوف في بني كعب ثم قال والأحازب (بالزاي) بطن من سعد قال في الحاشية هذه التي يسميها أحاذب وأحازب إنها هي كها ذكر القلقشندي الأجارب وكذلك نقله صاحب الحاشية عن السويدي.

قوله في صفحة (١٥٩) و (٢٥٥) وبنو مشقر بن عبيد صوابه منقر. وقوله في الصفحة المذكورة ومن بني عبيد بن مقاعس أخوه منقر قلت بل منقر ابن لعبيد بن مقاعس وليس اخاً له فلو قال ومن بني عبيد بنو منقر الذين منهم الأحنف بن قيس لكان هو الصواب.

وفي صفحة (١٦٠) و (٢٥٦) قال المؤلف وبنو عطارد وبنو أنف الناقة بطن من قريع بن عوف بن كعب بن سعد واسمه جعفر قال في الحاشية أما أنف الناقة جعفر فنعم إذ هو قريع بن عوف بن كعب وأما عطارد فلا لأنه أخوه فهو عطارد بن عوف بن كعب.

وفي الصفحة المذكورة قال: ومنهم أوس بن المقرا قال في حاشية الطبعة الثانية لعله أوس بن مغراء السعدي الشاعر المعروف.

وفي صفحة (١٦٠) و (٢٥٧) قال المؤلف: فمن ولد عبدالله بن دارم حاجب بن زرارة بن عدس بن عبدالله بن دارم ومحمد بن عطارد وهلال بن وكيع بن مجاشع بن دارم ومنهم الفرزدق الشاعر والأقرع بن حابس قال في حاشية الطبعة الثانية ليس كل من عد من ولد عبدالله بن دارم وهذا الفرزدق المشهور من بني مجاشع بن دارم لا من بني عبدالله بن دارم ثم ذكر المؤلف من ولد عبدالله بن دارم قال في المؤلف من ولد عبدالله بن دارم خال في الحاشية أيلد الأخ أخاه.

وفي صفحة (١٦١) و (٢٥٨) وربيعة بطن من مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة يقال لهم الربائع انتهى. قال في الحاشية نقلا عن سبائك الذهب الربائع لقب على ثلاثة بطون من بني تميم وهم بنو ربيعة بن زيد مناة بن تميم وبنو ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. وبنو ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. وبنو ربيعة بن مالك بن خيد مناة بن تميم.

وفي صفحة (١٦٢) و (٢٥٩) في الأبيات التي أوردها المؤلف من قول جرير وهي:

إذا ما المرء شبَّ له بنات عصبن برأسه لؤما وعارا

وصوابه إذا المرئي كما في ديوان ذي الرمة وهذا مما أعان به جرير ذا الرمة والمرئي هو هشام الذي يسكن مرأة وهو الذي يتهاجى هو وذو الرمة وهشام من بني امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم وجم سميت القرية المشهورة المعروفة في الوشم.

وفي صفحة (١٦٢) و (٢٦٠) قال ومن بني عمرو ابن تميم مازن بن مالك بن عمرو بن تميم وهذا مكرر مع ما قبله. وفي الصفحة المذكورة وهي صفحة (٢٦١) من الطبعة الثانية قال: ومن بني تميم آل عليان أهل بريدة ثم ذكر من آل عليان العناقر والعناقر ليسوا من آل عليان ولكنهم بنو عمهم.

. وفي صفحة (١٦٣) و (٢٦١) قال: ومن بني تميم المشارفة وهم جماعة مشرف بن عمرو وصوابه عمر ولو قال ومن بني تميم الوهبة ثم ذكر المشارفه من ضمن بطون الوهبة لكان هو الصواب مع أن الوهبة قد اختلف فيهم فقيل إنهم من بني حنظلة من بني تميم وعليه الأكثرون منهم وقيل إنهم من بني عدي من الرباب من ذرية مسعود بن عقبه أخي ذي الرمة كما ذكره ابن لعبون في تاريخه في الأنساب ورأيته في تاريخ غيره والرباب بنو عم بني تميم.

وفي الصفحة المذكورة وهي صفحة (٢٦٢) من الطبعة الثانية قال: وكان للشيخ يعنى الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله أولاد منهم حسن وحسين وعبدالله وعلى قلت ومنهم الشيخ إبراهيم من علماء نجد ومنهم عبدالعزيز والظاهر أنه مات في حياة والده ثم قال المؤلف ومن أولاد حسين حسن بن حسين واقتصر المؤلف على ذلك قلت ومنهم علي بن حسين كان قاضياً للإمام تركي في حوطة بني تميم وهو الجد الثاني للشيخ عبدالله بن حسن بن على بن حسين بن الشيخ محمد رحمهم الله والشيخ عبدالله هو رئيس القضاة في الحجاز في زمن الملك عبدالعزيز وهو

الجد الثاني أيضاً لأخيه عمر بن حسن رئيس الهيئات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نجد وفي المنطقة الشرقية ومنهم عبدالرحمن بن حسين بن الشيخ محمد رحمهم الله كان قاضياً للإمام تركي وللإمام فيصل بن تركي في الخرج ومنهم الشيخ عبدالملك بن حسين بن الشيخ محمد كان قاضياً للإمام فيصل في حوطة بني الشيخ محمد كان قاضياً للإمام فيصل في حوطة بني عمد عمد بن الشيخ محمد بن الشيخ محمد بن الشيخ محمد بن الشيخ محمد

وفي صفحة (١٦٤) و (٢٦٢) ذكر بعض أفخاذ آل مشرف ثم قال ومنهم آل عبدالملك أهل الحوطة قلت لا شك أنهم من المشارفة ولكنهم من ذرية الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله.

قوله في الصفحة المذكورة ومن بطونهم الوهبة قلت: ليست الوهبة بطنا من المشارفه ولكن المشارفه بطن من الوهبة ثم ذكر أفخاذهم لكان هو الصواب وقوله في الصفحة المذكورة ابن أبي مسعود صوابه ابن أبي سود.

وفي صفحة (١٦٦)و(٢٦٥) ذكر ان آل عبدالجبار ساكني المجمعة من النواصر وليس كذلك فإنهم من آل محمد من الوهبة والذي أوقعه في الوهم هو آل عبدالجبار أهل المذنب فإنهم من النواصر وكذلك آل عبدالجبار أهل الفرعة فإنهم من النواصر.

وفي الصفحة المذكورة ذكر آل فيروز بعد ما انتهى من ذكر الوهبة ذكرهم في عداد بني تميم وينبغي أن يذكرهم مع أفخاذ الوهبة لأنهم منهم.

وفي صفحة (١٦٧) و (٢٦٧) قال المؤلف: ومن عيم آل أبي سعيد أهـل مسقط عمان قلت: ذكـر صاحب إسعاف الأعيان في أنساب أهل عمان أنهم من ذرية مالك بن فهم من الأزد قال الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع رحمه الله في تعليقه على منتخب المغـيري: حدثني رجل من آل أبي سعيد أهل عمان أنهم من الأزد.

وفي الصفحة المذكورة قال: ومن بني أدبن طابخة مزينة بن أد إلخ ليست مزينة اسم رجل أبوه أد ولكنها

امرأة وهي زوجة لعمرو بن أد ولعمرو منها أوس وعثمان وبنوهما يعرفون بها فيقال لهم بنو مزينة ومنهم مزينة الذين في عداد حرب الآن.

وفي الصفحة المذكورة قال: والرباب بن أد بن طابخة قلت: ليس الرباب اسماً لعبد مناة بن أد بن طابخة ولكن سمي به أولاده وأولاد أخيه ضبة بن أد لم تحالفوا على بني تميم وغمسوا أيديهم في الرب فسموا بذلك.

قوله في الصفحة المذكورة وهم عدي وتميم صوابه تيم . . قوله : في صفحة (١٦٧) و (٢٦٨) ومن بني ضبة أد وهم سعد وسُعيْد وله المثل الذي فيه أسعد أم سُعيْد ولم يعقب أما قوله ومن بني ضبة أد فصوابه ضبة ابن أد وأما قوله وله المثل قال : في الحاشية أي لضبه وذلك أن إبلاله شردت فوجّه ابنيه سعداً وسُعيداً في طلبها وذلك في الليل وتفرقا في طلبها فكان ضبة إذا رآى سوادا تحت الليل قال : أسعد أم سُعيْد وأما قوله : فقيل سُعيْد ولم يعقب قال في الحاشية (فقيل)

غامضة إلا إذا كان كلاما جديدا لا يرتبط بالمشل السابق فيمكن أن يكون وقيل إن سُعيداً لم يعقب وهو صحيح لأنه قتل وهو غلام قلت: أما قوله: فقيل سُعَيْد ولم يعقب لعل الصواب فقتل سُعَيْد ولم يعقب

قوله في الصفحة المذكورة فيقال إن باسل بن ضبة أبو الديلم قال في الحاشية: ليس كل الديلم وإنها المذي كان منهم بنو بويه سلاطين العراق وفارس قلت: ما ذكره صاحب الحاشية أن بني بويه من بني ضبة ليس بصحيح فقد ذكر ابن الأثير في تاريخه وابن كثير في تاريخه أن بني بويه من فارس ونقلا عن الأمير نصر بن ماكولا نسبهم وفي أجدادهم بعض ملوك الأكاسرة المتقدمين وذكر ابن الأثير وابن كثير أنهم إنها سمو الديلم لمقامهم عند الديلم.

قوله في صفحة (١٦٨) و (٢٦٩) ومن ولد الحصين ضرار بن زيد ومحلم وتيم الرباب قلت المشهور بتيم الرباب هم تيم بن عبد مناة وذريته يقال لهم تيم الرباب ومنهم عرينة وليست تيم الرباب من بني ضبه كما ذكر المؤلف لكنهم بنو عمهم.

قوله في الصفحة المذكورة ومن بني مزينة بن عمرو المتقدم ذكره ومنهم النعمان بن مقرن إلخ في الكلام سقط أو لفظة ومنهم زائده حتى يتم الكلام.

وفي صفحة (١٦٩) و (٢٧٠) قوله: ومن بني تميم الرباب إلخ صوابه ومن تيم الرباب.

وفي صفحة (١٧٠) و (٢٧٢) قال المؤلف في ذكر بني فهم وذكر القاضي أنهم حضروا فتح مصر واختطوا بها قال: في الحاشية لم ندر من هو هذا القاضى حتى عثرنا على العبارة بنصها في قلائد الجهان القاضى حتى عثرنا على العبارة بنصها في قلائد الجهان القضاعي إلى القضاعي ليس بتصحيف ولكنه تحريف كها أن اختطوا القاضى ليس بتصحيف ولكنه تحريف كها أن اختطوا قد حرفت أيضاً عن اختلطوا الموجودة في النص هناك ثم قال في الصفحة المذكورة: ومنهم بأفريقية حي وينزلون ويظعنون مع سليم ورباح قال في الحاشية ليس برباح بل رياح بالياء.

وفي الصفحة المذكورة نقل المؤلف عن العبر أن منازل غطفان مما يلي وادي القرى وجبلي أجا وسلمى ثم تفرقوا في الفتوحات الإسلامية واستولت على منازلهم هناك قبائل طي قلت إن قبائل طي في منازلهم الأولى وهي منازل شمّر الآن وشمر من طي وأما منازل بني غطفان ففيها بقيتهم الآن بنو عبدالله بن غطفان وهي شرقى المدينة.

وفى صفحـة (١٧٠) و (٢٧٣) نقل المؤلف عن العبر قوله وليس منهم (أي من بني عبس) بنجد الآن أحد قال في أحياء رغبة بالمغرب من ينسبون إلى عبس فلا أدري أهـو عبس هذا أم عبس آخـر من رغبـة ذبيان، قال في الحاشية العبارة مضطربه وأصلها في العبر قال وفي أحياء رغبة بالمغرب أحياء ينسبون إلى عبس فلا أدري أهـو عبس هذا أو عبس آخـر من رغبة . ثم قال في الصفحة المذكورة في ذكر بني ذبيان : قال أبو عبيد كان له من الولد سعد وفزارة وهاربة قال في الحاشية العربي مقدام فلا يسمى هاربة لذا بحثنا عن قول أبي عبيد حتى عثرنا عليه في قلائد الجمان ١١٣ فإذا به كان له من الولد سعد وفزاره ومازن فتحولت الميم بالتصحيف العظيم إلى هاء وطارت نقطة الزاي وهوت نقطة النون إلى أسفلها بعد أن نبت لهذه النون ذنب.

وفي صفحة (١٧١) و (٢٧٤) نقل المؤلف عن العبر في بني سعد بن ذبيان قال: كان له من الولد مرة وتغلبة وفزاره قلت: وقد تعقبه المحشى بها نقله عن العبر أنه ثعلبة بالثاء والعين ثم نقل المؤلف عن العبر في بني فزاره قال وبأرض برقه إلى طرابلس منهم قبائل . وقد أخبرني مخبرون من أهل برقه بعدة من قبائلهم وهم صبح وذو نفر وكثير منهم أولاد محمد والجماعة والحساسنة والشعوب والعقيبات والعواسي والعلاوي والغشاشمة والقبوس واللواحق والمساوره والمعايمير والمواحد والمواس والنماسة قلت وقد تعقب المحشى هذا بها نقله عن العبر فقال الذي قاله في العبر صبيح بضم الصاد وهم ذو أنفار كثيرة منهم أولاد محمد والجهاعات والحساسنة والقبوس واللواحس والمساورة والمكاسر والمواجد والمواسى والنحاحسه انتهى.

وفي صفحة (۱۷۱) و (۲۷۵) قال: ومنهم جماعة

مع المعقل قال في الحاشية كانت في الأصل في بدل مع والتصحيح من العبر. وفي الصفحة المذكورة قال ومنهم طائفة ببلاد لعي قال في الحاشية الذي في العبر (ربعو) وفي الصفحة المذكورة قال: ونزلت بأطراف البهنساء مما يلي الجزيرة قال في الحاشية الذي في العبر الجيزه انتهى ما أردت التعليق عليه وقد قرأت كثيراً مما كتبه المغيري عن بعض قبائل مطير وعتيبة على بعض رجالهم فأنكروا كثيرا من نسبته بعضهم إلى غير رجالهم ولكن لم أذكر من ذلك إلا ما هو ظاهر مما استفاض عند الناس.

والحمد لله رب العالمين أولًا وآخراً وصلى الله على خير خلقه وأنبيائه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدين. وكان الفراغ منه في ١٤٠٩/١/٤هـ

## فهرست التنبيهات على منتخب المغيري

| رد ما قال المؤلف أن الذبيح إسهاعيل عليه السلام في  |
|----------------------------------------------------|
| حد الأقوال والصحيح أنه إسهاعيل عليه السلام ي       |
| أول من عمل الدروع المسردة داود عليه السلام ١٢-١٣   |
| غلط المؤلف في جعله حمير هو أبو القبائل اليهانية ١٤ |
| عُلطُ المؤلفُ في حمله الآية وهي قوله تعالى «والذين |
| بوأوا الدار والإِيمان من قبلهم» على قبائل حمير     |
| رکهلان                                             |
| لخلاف في قضاعة هل هم عدنانيون أو قحطانيون 💎 ١٦     |
| نصة قصى بن كلاب مع أبي غبشان الخزاعي ١٩            |
| غلط المؤلِّف في جعله عرينة الذين في نجدٌ من بني    |
| ور الذين من قضاعة، وبنو ثور وعرينة الذين في        |
| جد من الرباب                                       |
| غلط المؤلف في جعله سبيعا والسهول من همدان من       |
| لحطان المحطان                                      |
| غلط المؤلف في تسميته الملك عمرو بن هند بن          |
| موف الشيباني وليس من بني شيبان                     |
| فلط المؤلف في تسميته أما الدرداء عبدالله من زيد    |

| ۸2   | الذي أري الأذان                                |
|------|------------------------------------------------|
|      | غلط المؤلِّف في قوله ومعاذ بن عمرو بن الجموح   |
| 69   | الذي قطع رجل أبي لهب                           |
|      | غلط المؤلف في جعله الشلاحي من بني عبدالله بن   |
| ۲٦ . | غطفان ومع مطير بالحلف جعلة من شمّر             |
|      | غلط المؤلف في جعله آل الحقيل الذين في المجمعة  |
| ۳۷   | من شمّر                                        |
|      | غلط المؤلف في جعله الصعبة الذين من بني عبدالله |
| ٤١   | ومع مطير بالحلف أنهم من مذحج                   |
| ٤٣   | غلط المؤلف في أنساب بعض العبادلة               |
|      | غلط المؤلف في جعله السكان من ميمون من          |
| ٤٣   | السكون من كندة                                 |
|      | غلط المؤلف في بعض أنساب ذوي عون من بني         |
| ٤٥   | عبدالله                                        |
|      | غلط المؤلف في جعله واصلا وهو الحلف المعروف في  |
| ٤٦   | مطير من بني عقبة من جذام من قحطان              |
|      | غلط المؤلف في أن الكنديين ملكوا نجداً وأهله    |
| ٤٧   | وآخرهم امرؤ القيس                              |
|      | غلط المؤلف في جعله سبيعا بضم السين وكذلك       |
| ٥٣   | السهول من همدان                                |

|              | غلط المؤلف في جعله الصعران من قبيلة الصعير من<br>قحطان |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 05           | قحطان                                                  |
|              | غلط المؤلف فيها نقله عن السيوطي أن إبراهيم عليه        |
| ٥٦           | السلام نزل على جرهم الثانية                            |
|              | غلط المؤلف فيها نقله عن السيوطي أن عمر إسهاعيل         |
|              | عليه السلام لما أنزله أبوه بمكة فيها يروى أربع عشرة    |
| ٥٧           | سنة                                                    |
|              | غلط المؤلف في قوله ومن بني مضر تفرقت أكثر              |
|              | العرب العدنانية وأضرابه عن بني ربيعة بن نزار وهم       |
| · •          | في الكثرة ليسوا بأقل من بني مضر                        |
| 75           | عُلط المؤلف في جعلّه بني زّهرة من بني مخزوم            |
|              | غلط المؤلف في قوله وجعفر هذا (يعنى جعفر                |
| ٦٧           | الصادق) هو أحد الأئمة الاثنى عشر إلخ أ                 |
| 79           | غلط المؤلف في قوله ومن الجعافرة العبيديون إلخ          |
| · <b>V</b> * | غلط المؤلف في جعله بني العنبر بطنا من حنظلة            |
| 77           | غلط المؤلف في قوله ومن بني يربوع عرينة                 |
|              | غلط المؤلف في جعله منقر بن عبيد بن مقاعس أحا           |
| ٧٥           | لعبيد بن مقاعسلعبيد بن مقاعس                           |
|              | علط المؤلف في جعله نهشل بن دارم ابنا لعبدالله بن علم   |
| ٧٦           | دارم                                                   |
|              |                                                        |

|    | غلط المؤلف في جعله العناقر من آل أبي عليان وإنها |
|----|--------------------------------------------------|
| ٧٧ | العناقر وآل عليان بنو العم                       |
|    | غلط المؤلف في جعله الوهبة من بطون آل مشرف        |
| VV | ولو عكس لأصاب                                    |
|    | غلط المؤلف في جعله آل عبدالجبار ساكني المجمعة    |
| ۸٠ | من النواصر وهم من الوهبة                         |
|    | غلط المؤلف في ذكره آل فيروز من تميم بعد ما انتهى |
| ۸۰ | من ذكر الوهبة وهم من الوهبه                      |
|    | غلط المؤلف في جعله آل أبي سعيد أمراء مسقط من     |
| ۸۰ | تميم                                             |
|    | غلط المؤلف في جعله الرباب اسما لعبد مناة بن أد   |
| ۸۱ | وإنها الرباب اسم لبنيه وبني ضبة                  |
|    | غلط المؤلف في قوله ومن بني ضبه أد وأد هو أبو     |
| ۸۱ | ضبةضبة                                           |
|    | غلط المؤلف في ذكره أن باسل بن ضبة هو أبو الديلم  |
|    | ثم تعقبه صاحب الحاشية بأنه ليس أبا للديلم كلهم   |
|    | وإنها الذي كان منهم بنو بويه سلاطين العراق       |
| ۸ς | وفارس وهذا ليس بصحيح                             |
| 24 | غلط المؤلف في جعله تهم الرياب من ضبة             |